





٢٠٤١ و، و٧٥ ( الماثية م في المرابعة الماثية الماثة م مثل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الناشر: الدار المصرية اللبنانية

١٦ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة

تلیفون : ۳۹۲۳۵۲۵ ـ ۳۹۳٦۷۶۳ فاکس : ۳۹۰۹۶۱۸ ـ برقیاً : دار شادو

ص . ب : ۲۰۲۲ ـ القاهرة

رقم الإيداع: ٥٥٠٠ / ٩٣

الترقيم الدولي: 3- 971 - 270 - 977

جمع: ار ـ تڪ

العنوان: ٤ ش بني كعب ـ متفرع من السودان

تليفون: ٣١٤٣٦٣٢

طبع: المطبعة الغنية

العنوان: ٢٢ شارع الشقفاتية ـ متفرع من الساحة ـ عابدين.

تليفون: ٣٩١١٨٦٢

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م

الطبعة الثانية: ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦م

تصميم الغلاف: صالع وحبيد

# مِن فِي الله عَلَيْهِ وَسَاتَم صُلِق الله عَلَيْهِ وَسَاتَم

طبعة مزكية ومنقحة

سشيع دينسيل الشيخ طة عَبلالهمفيفى

المسينة القَرِر الراحية التي اللهاء أنيري



## 

(الإسراء: ٨٥)

وقال رسول الله ﷺ: «إن الأنبياء لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهما، إنما وَرَّثُوا العِلْم، فمنَّ أخذ به، أخذ بحظ وافي.

(من حديث رواه أبو داود والترمذي وله اللفظ)



### الإهداء

إلى جميع الإخوة الباحثين عن الميراث الحقيقى الذى يُعنيهم ويُسعدهم في دنياهم وأحراهم.

أقدم: (ميراث رسول الله ﷺ).

وكُـلّـى أمل في أن يكون ميراثـا لنا ولأبنائنا وأحفادنا جميعـّا إلى يوم الدين... بل وزادًا ننتفع به إن شاء الله تعالى عند الله رب العالمين.

المؤلف



#### مقدمة الطبعة الثانية

#### أخى المسلم/ أختى المسلمة:

فإنه لمن دواعى الفخر، والتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى.. (أنّه) بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتاب الفقير، وهو: (ميراث رسول الله) على.. الذى كان له أثره الطيب فى قلوب الإخوة المؤمنين الذين انتفعوا به ونفعوا.. والذين استطاعوا بما فيه من علم مفيد أن يفوزوا بميراث رسول الله على الذى كانوا يجهلون حقيقته.. كما كانوا يجهلون أنه الميراث الحقيقى الذى من الممكن أن يستغنوا به عن كل ميراث آخر من تلك المواريث الدنيوية التى كانت ولا تزال سبباً فى جميع الخلافات والإختلافات العامة والخاصة بين المسلمين.. بتلك الصورة التى أدت إلى تمزيق وحدتهم وضياع هيبتهم.. حتى أصبحوا بسبب كل هذا وغيره من الأهواء النفسية فى مؤخرة الصفوف الحضارية التى كانوا فى يوم ما فى مقدمتها.. أو فى قدمتها.. كما أشار النبى على إلى هذا فى أحاديثه الشريفة:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: دما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ (١)، ولكن أخشى عليكم التعمد (١)، رواه أحمد، ورواته محتج بهم فى الصحيح، وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) فقد ورد في الحديث : (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

<sup>(</sup>٢) لأن الله تبارك وتعالى يقول: (وليس عليكم جُناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم..). الأحزاب: من الآية ٥.

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: جلس رسول الله على عليكم المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إن معا أخاف عليكم ما يفتع الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، رواه البخارى ومسلم فى حديث. وكذلك رواه ابن أبى حاتم، قال: أنبأنا يونس، أخبرنى ابن وهب، أخبرنى مالك عن زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد أن رسول الله على، قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا، قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: (بركات الأرض):

(ومعنى) زهرة الدنيا: أي زينة الحياة الدنيا.. وزينتها:

أي: ما يكون فيها من الشهوات الدنيوية .. التي زينها الشيطان لهم.

ولهذا، فإن النبي على كان يُرَهد أصحابه في هذه الدنيا \_ حتى لأيسغُ لوا بها عن الآخرة \_ فيقول:

دمن أحب دنياه (۱) أضر بآخرته (۲)، وَمَن أَحَب آخرته أضر باخرته أضر باخرته أضر أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره، كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى الحاكم: صحيح على شرطهما.

(فآثروا ما يبقى على ما يفنى): أى اختاروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، فإن العاقل لابد أن يُـؤثر الدائم الباقى من اللذات على القليل المتقطع منها، قال تعالى: ﴿ بِلْ تَوْثُرُونَ الْحِياةَ الدنيا \* والآخرةُ خيرٌ وأبقى ﴾(٣).

وعن المستولد أخيى بني فيهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : دما

<sup>(</sup>١) أي: مال إليها وتعلق بها وأكب على جمعها وتخصيلها.

<sup>(</sup>٢) أي: نقص حظه منها لأن الدنيا شغلته عن العمل لها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى: ١٦، ١٧.

الدنيا في الآخرة (١) إلا كما يَجعل أحدكم أصبعه هذه في اليَم (٢)، وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة، فلينظر بِمَ يرجع ؟، رواه مسلم.

أى: فلينظر ماذا يكون على أُصبعه من ماء البحر إذا أخرجها، والمراد أنها لأنساوى شيئاً.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: وإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، رواه ابن ماجه والبيهقى والترمذى، وقال حديث حسن.

والمراد بالدنيا: أى: كل ما يُسفل عن الله تعالى ويسبعد عنه، ومعنى لَعنه: بُسعده عن نظره تعالى وعن القبول عنده.. (وقد) قيل: إن الاستثناء فى قوله: ﴿ إلا ذكر الله ﴾ منقطع لأن ذكر الله.. الخ ليس من الدنيا.. (وقيل) يحتمل أن يسراد به العالم السفلى كله، وكل ما له نصيب فى القبول عنده تعالى قد استثنى بقوله: ﴿ إلا ذكر الله ﴾ الخ.. وعلى هذا، فإن الإستثناء متصل.. (والمولاة): يحتمل أن تكون بمعنى المحبة، يعنى إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجرى على موافقة أمره تعالى ونهيه... وقيل: الهاء فى قوله: (والاه) عائدة على الذكر، والمراد بما والاه أى جانسه وقاربه.. ولا شك أن طاعته تعالى، واتباع أمره، واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله تعالى.

وعن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأُسْعِرِينَ ليبلِّغ الشاهد الغائب، إنى سمعتُ رسول الله على يقول: « حُلوة الدنيا مُرَّة الآخرة، ومُرَّة الدنيا حُلوة الآخرة، رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.. وقال شارح الجامع: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) يعنى إذا قيست بها ونُسبت إليها.

<sup>(</sup>٢) يعنى البحر.

قال في شرح الجامع الصغير: (قال المناوى: يعنى لا بجتمع الرغبة فيها والرغبة في شرح الله والآخرة، ولا تسكن هأتان الرغبتان في محل واحد، ولهذا قال روح الله عيسى: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد.

ويحتمل أن يكون المراد بحلوة الدنيا ما تشتهيه النفس في الدنيا مُرة، أى: يعاقب عليه في الآخرة، ومرة الدنيا ما يشق عليها من الطاعات، حلوة الآخرة أى يثاب عليه في الآخرة).

ولم يكن النبي على يزهد أصحابه في الدنيا بأقواله فحسب.. وإنما كان قدوة حسنة لهم في هذا :

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: « تُموفى رسول الله علم، وليس عندى شيء يأكله ذو كَبِد (١) إلا شَطْر شَعير (٢) في رَقِّ لي (٣) فأكلتُ منه حتى طال عَلَى (٤)، فكَلُتُهُ فَفَنِي (٥)، رواه البخارى ومسلم والترمذي.

وهذا الحديث من أعلام نبوته على: فإن هذا الشطر من الشعير بَـقـى عند عائشة رضى الله عنها تأخذ منه ولا ينقص، ولو أنها لم تَـكـلهُ ولم تتحدث به لكفاها آخر الأبد.. ببركة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.

وعن عمرو بن الحرث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله 🛎 عند موته

<sup>(</sup>١) أى: حيوان ذو روح إنسانًـا كان أو غيره.

<sup>(</sup>٢) قيل: هو نصف مكوك، وقيل: نصف وسق..

<sup>(</sup>٣) أي وعاء من جلد، وفي رواية (رف) بالفاء ولعلها أصح.

<sup>(</sup>٤) أي: مكث عندى مدة طويلة دون أن ينفد.

<sup>(</sup>٥) يعنى لما قدرته وأحصته فنى ونفد.

درهم ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أماة، ولا شيمًا إلا بغلته البيضاء التي كان يركب ها (١) وسلاحه، وأرضًا لابن السبيل صدقة. رواه البخارى .

وعن على بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون في أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله علله يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكان رسول الله يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله علله من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له (٢)، قال: فقال بعض أصحاب رسول الله علله: قد رأينا رسول الله علله يَسْتَسْلف (٣). رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، والحاكم إلا أنه قال: ما مَر به ثلاث من دهره إلا والذي عليه أكثر من الذي له، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً:

كان نبيكم على أزهد الناس في الدنيا، وأصبحتم أرغب الناس فيها.

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: تُـوفّـيَ رسول الله عَلَيْ: ودرْعُـه(٤) مرهـونـة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير(٥). رواه البخارى ومسلم والترمذي.

أُ أُقول: بعد أَن صدرت الطبعة الأولى، من: (ميراث رسول الله) ، ثم نفدت منذ أكثر من عشر سنوات.. كَتَب إلى كثير من الإخوة المؤمنين في مشارق

<sup>(</sup>١) وهي التي أهداها له المقوقس أمير القبط في مصر، وكانت تسمى دلدل.

<sup>(</sup>٢) أى: ما مرت عليه ليلة واحدة من أيام عمره إلا كان الذى عليه من الديون التى كان يقترضها لصالح الفقراء والمساكين أكثر من الذى له.

<sup>(</sup>٣) استسلف المال: أي اقترضه.. بلا فائدة لصالح ـ المقرض..

<sup>(</sup>٤) الدرع:: قميص من زرد الحديد تلبس وقاية من سلاح العدو وهي مؤنثة وقد تذكر.

<sup>(</sup>٥) أي: على هذا القدر من الشعير اقترضه منه عليه السلام ودفع له درعه ضمانًا للوفاء.

الأرض ومغاربها.. بالإضافة إلى من ألتقى بهم منهم فى لقاءاتى الدينية.. يطلبون منى ضرورة أن أُعَّجل بإصدار طبعة ثانية من هذا الكتاب المبارك الذى وجدوا فيه ضالتهم من العلم النافع المتعلق بالمساجد وتعميرها، والصلاة وأدائها، والقرآن وما يرتبط به وبقراءته من آثار وأخبار، وكذلك ما يتعلق بموضوع الحلال والحرام الذى يجهله الكثيرون.. من هؤلاء الذين لا صلة لهم بمجالس العلم النافع:

ولولا العلمُ ما سَـعــدِتْ نفوس

ولا عُسرف الحلالُ من الحرام

\*\* ولهذا، فقد رأيتُ.. بعد أن استخرت الله تعالى.. أن أقوم بإصدار الطبعة الثانية من الميراث المحمدى.. بعد أن قمت بتزويده وتنقيحه.. بتلك الصورة الجديدة التي سيفرح بها الأخ المسلم والأخت المسلمة فرحّا كبيرا... أرجو أن يكون سبباً في أن يدعُوا لي.. بالتوفيق والشفاء.. بل وطول البقاء.. حتى أستطيع أن أواصل نشر هذا العلم النافع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منى، وأن يجعله في صحيفة حسناتي.. وحسنات كل من تعاونوا معى على نشره، والحرص على تعليم الناس منه.

هذا، وإذا كان لى أن أقول شيئاً فى ختام هذا التقديم الهام.. فإننى أُقدم الشكر للإخوة الفضلاء أصحاب (الدار المصرية اللبنانية) الذين أسهموا مساهمة كبيرة وفَعَالة فى تجهيز هذا الكتاب وإخراجه.. كما وعدوا بالمساهمة كذلك فى نشر هذا العلم النافع فى كل مكان على وجه الأرض.. فالله أسأل أن يبارك لنا فيهم.. وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.. والله ولى التوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طه عبد الله العقيقى

أول المحرم ١٤١٤ هــ ٢١ يونيو ١٩٩٣م

#### تمميد

أيها الأخ المسلم.. لعلك عندما قرأت عنوان هذا الكتاب الذي بين يديك، وهو: (ميراث رسول الله ﷺ).

تساءلت بينك وبين نفسك: هل ترك الرسول عَلَيْكُ ميراث دنيويا؟.

فإذا كان هذا هو تساؤلك، فإنني أرى أن أُجيبك أولاً وسريعاً بهذا المضمون الذي جاء فيه(١):

أن النبى عَلَيْهُ، مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً، بل ترك درعة مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعًا من الشعير.

وقد ورد ذلك في أحاديث منها:

حديث عمرو بن الحارث، قال: «ما ترك رسول الله تقد دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة،

(أخرجه البخاري والنسائي والترمذي في الشمائل)(٢).

وحديث عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله تلك ديثارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشىء».

(أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي)(٣).

<sup>(</sup>١) كما جاء في الدين الخالص ج ٧ تحت عنوان: (ما تركه النبي عليه) ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۵ ج ۸ فتح الباری، ص ۲۵۳ شمائل.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٨٩ ج١ نووى، ص ٧١ج٣ عون المعبود.

وحديث ابراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضى الله عنها قالت: «توقى النبى على ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين - يعنى صاعاً ـ من شعير،

(أخرجه البخاري)(١).

وحديث عائشة، قالت: «تُوفى رسولُ الله ﷺ، وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد إلا شيطر شعير<sup>(۲)</sup> فى رف لى فأكلت منه حتى طال على فكنتُه ففَنى، (أُخرجه الشيخان)<sup>(۳)</sup>.

وحديث ابن شهاب، قال: «أخبرنى عروة أن عائشة قائت: كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله تلك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۷ ج۸ فتح الباری.

<sup>(</sup>٢) قيل: كان نصف وسق، وقيل: نصف مكوك وهو أحد عشر رطلا وربع رطل.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٨ ج٦ فتح البارى.

<sup>(</sup>٤) أما خيبر (فقد قال سهل بن أبي حثمة: قسم رسول الله على خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين. قسمها. بينهم على ثمانية عشر سهماً. أخرجه أبو داود بسند صحيح. انظر ص ١١٩ ج٣ عون المبود (حكم أرض خيبر). وأما فَدَك بفتحات وهي بلد بين المدينة وخيبر على ثلاث مراحل من المدينة فإن أهلها لما بلغهم فتح خيبر طلبوا من النبي على الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا فأجابهم. فكانت فدك فيئا له خاصة لأنها فُتحت بلا إيجاف خيل.. وأما صدقته على بالمدينة، فهي المشار إليها في قول الله تعالى: ﴿ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾(٠) يقول بغير قتال، فأعطى النبي على أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوى حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. ويقي منها صدقة رسول الله على ألدى بني فاطمة رضى الله عنها. أخرجه أبو داود انظر ص ١١٦ ج٣ عون المعبود (خبر بني النضير).

<sup>(\*)</sup> الحشر: من الآية ٦.

فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: «لستُ تاركاً شيئا، كان رسول الله عمل يعمل به إلا عملت به. إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره إن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله عَلَيْهُ، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر». قال: فهما على ذلك إلى اليوم. (أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي) (١٠).

وحديث عائشة رضى الله عنها، أن أزواج النبى عَلَيْ أردن أن يبعثن عثمان إلى أبى بكر في ميراثهن. فقالت عائشة: • أليس قد قال النبى على: لا نورث ما تركنا فهو صدقة،

(أخرجه مالك والشيخان وأبو داود)(٢).

وحديث أبى هريرة، قال: (جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عنه، فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلى وولدى. فقالت: مالى لا أرث أبى؟ فقال أبو بكر: سمعت النبى على ، يقول: لا نورث. ولكنى أعول من كان النبى على من كان النبى الله ينفق،

(أخرجه الترمذي في الشمائل»(٢).

ثم يقول في الدين الخالص بعد ذلك:

هذا.. والحكمة في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يُسورثون أنهم خيزان الله. والخازن لا يملك إلا قوته. وغيرهم مُسرتزقون. فمن أعطى رزقاً ملكه، فإذا

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٣ ج٦ فتح الباري.

<sup>(</sup>٢) انظر ص۵ ج١٢ فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٥٤ المواهب اللدنية.

مات الخازن لم ترثه ورثته لعدم قيامهم مقامه إلا أن يكون من خلفه نبى فهو أمين الله بعد والده.

وقيل: الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موت النبي فيهلك. ولئلا يظن بالأنبياء الرغبة في الدنيا لورثتهم فيهلك الظان(١).

وقيل: لأن النبي عَلَيْهُ كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع. وهذا معنى الصدقة العامة. ووجهه أن الله تعالى بعث الأنبياء مبلغين رسالته وأمرهم ألا يأخذوا على ذلك أجرا، قال تعالى: ﴿ قُلُ لا أَسَالُكُمْ عليه أَجِراً إلا المودة في القربي ﴾(٢).

وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك، فكانت الحكمة في ألا يورثوا لئلا يُلطن أنهم جمعوا المال لورثتهم.

وقوله تعالى: ﴿ وورث سليمانُ داود ﴾ (٣) محمول على العلم والحكمة، وكذا قول زكريا: ﴿ فهب لى من لدنك وليا - يَرثُنى ﴾ (٤): وبهذا، قال الأثمة الأربعة والجمهور ويؤيده ما روى سفيان بن عيينة عن أبى الزناد أن النبى على قال: وإذا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة،

(أخرجه النسائي، وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانيء عن فاطمة الزهراء عن أبي بكر الصديق، بلفظ: (إن الأنبياء لا يورثون، (٥).

ومن كل هذا، نفهم جميعاً، بل ويتأكد لنا، أن النبي عليه ، لم يترك ميراثاً

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٧ ج١٦ نووى (حكم الفيء).

<sup>(</sup>٢) الشورى: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) النمل: من الآية ١٦.

<sup>(</sup>٤) مربيم من الآيتين ٥، ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ص٦ ج١٢ فتح البارى.

دنيويا يُذكر، وإنما ترك ميراثا أخرويا، لكل فرد من أفراد أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وهذا هو موضوعنا في هذا الكتاب الذى سندور فيه حول هذا الميراث المحمدى الذى كلنا وبدون استثناء في أشد الحاجة إليه حتى نسعد في دنيانا وأخرانا.

وقد يسأل الأخ المسلم الآن وبعد هذا التمهيد: إذن.. فما هو هذا الميراث الذي تركه رسول الله عَلَيْهُ ؟.

فيكون الجواب على سؤاله هذا، هو هذا النص الآتي:

#### مبيراث رسول الله 🕸

روى عن أبى هريرة أنه مر ذات يوم بسوق المدينة \_ وقد هاله انشغال الناس في الدنيا \_ فوقف عليها، فقال: يا أهل المدينة ما أعجزكم!!

قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله عَلَيْهُ يُعَسَمُ وأنتم ههنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟..

قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد.

فخرجوا سراعاً، ووقف أبو هريزة لهم حتى رجعوا، فقال لهم مالكم؟

قالوا: يا أبا هريرة.. فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يقسم، فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟

قالوا: بلى.. رأينا قوماً يُصلون، وقوماً يقرأون القرآن، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام.

فقال لهم أبو هريرة: ويحكم .. فذاك ميراث محمد عَلَا الله الله

(مجمع الزوائد ص ١٢٣ ج١، رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وإسناده حسن).

\* \* \*

وهذا النص بهذا الحوار الجيد.. يشير إلى ملاحظة هامة: وهي أن أبا هريرة رضى الله عنه أراد أن يلفت قلوب إخوانه من الأصحاب إلى أن ما يتكالبون عليه من حطام الدنيا لا وزن له عند الله تبارك وتعالى إذا لم يكن مصحوباً بالأعمال الصالحة التي بها سيجدون النعيم الدائم في جنة الخلد التي وعد الله بها عباده الصالحين.. كما قال تعالى مشيراً إلى هذا:

﴿ إِنْ الذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات كانتُ لهم جناتُ الفردوسِ تُرُلاه خالدينَ فيها لا يبغونَ عنها حولاً ﴾: فكان ما كان من أمر هذا التوجيه الإيجابي الذي كان في صورة هذا الحوار.. الذي كان سبباً في إسراعهم إلى المسجد حتى يحصلوا على شيء من هذا الميراث الذي تصوروه متاعًا دُنيويًّا.. وكان أيضا ما كان من أمر هذا الدرس العظيم الذي أرجو أن نستفيد به، وهو:

#### درس لأبد وأن نستغيده من أبى هربيرة رضى الله عنه

أن أبا هريرة رضى الله عنه، كان تلميذاً نجيباً من تلاميذ الرسول على . فلما تخرج من مدرسته على ، كان بعد ذلك أستاذاً يُقتدى به، ويُستفاد بعلمه.

وهو هنا في هذا الحوار الذي دار بينه وبين التُّـجار في السوق، يعلمنا كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى، وكيف يكون الوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة.

وما أحوجنا جميعاً ... نحن الوعاظ بصفة خاصة ... إلى أن نتعلم من أبي هريرة رضى الله عنه هذا الدرس المستفاد، الذي لو طبقناه، لانتشر العلم النافع في كل

مكان، ولكان الإقبال على مجالسه أكثر بكثير من هذا الإقبال الذي نراه في زماننا هذا.

\* \* \*

ثم كان المسجد هو المكان الطبيعي لهذا الميراث المحمدي، كما جاء في حوار أبي هريرة رضى الله عنه، وبدليل ما جاء في حديث الرسول عليه الذي يقول فيه:

،... ومن سلك طريقا يلتمس (١) فيه عنما سَهّل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه (٢) بينهم إلا جفتهم (٣) الملائكة، ونزلت عليهم السكينة (٤) وغشيتهم (٥) الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، (٢) (من حديث صحيح). رواه مسلم: فإنني أُذكر الأخ المسلم.. بهذه:

#### الآداب المتعلقة بالمسجد

والتي منها، أنه:

ينبغى أو يُسسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما جاء في نص الأحاديث الآتية:

<sup>(</sup>۱) أي يطلب.

<sup>(</sup>٢) أى يتفهمون معانيه ويتدبرون مقاصده.

<sup>(</sup>٣) أي أحاطت بهم وقعدت حولهم.

<sup>(</sup>٤) أي غطتهم وغمرتهم.

<sup>(</sup>٥) أي الأمن والطمأنينة.

<sup>(</sup>٦) أي الملائكة.

قالت أم سلمة: كان رسول الله عليه إذا خرج من بيته، قال بسم الله المودان توكلت على الله، اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل على،

(رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي)

وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذى. عن أنس، قال: قال رسول الله على أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذى. عن أنس، قال: قال ولا حول على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: حسبك.. هُديتَ، وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَى عنه الشيطان،.

وروی البخاری ومسلم، عن ابن عباس أن النبی علیه خرج إلی الصلاة، وهو يقول: «اللهم اجعل فی قلبی نوراً، وفی بصری نوراً، وفی سمعی نوراً، وعن يمينی نوراً، وفی شعری نوراً، وفی بشری نوراً،

وفى رواية لمسلم: «اللهم اجعل فى قلبى نوراً، وفى لسانى نوراً، واجعل لى فى سمعى نوراً، وفى بصرى نوراً، واجعل من خلفى نوراً، ومن أمامى نوراً، واجعل من فوقى نوراً، ومن تحتى نوراً، اللهم أعطنى نوراً،

ويُسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليسمنى، ويقول: «أعوة بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. بسم الله.. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك،

وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى، ويقول: ديسم الله.. اللهم صل

على محمد، اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك، اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم،.

وقد ورد في هذا بعض الأحاديث التي منها:

حديث أنس أن النبي عَلَيْ كان إذا دخل المسجد، قال: «اللهم صل على محمد».

وإذا خرج، قال: ،بسم الله.. اللهم صل على محمد، (أخرجه ابن السنى).

(أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والترمذي(١)، وقال: حديث حسن).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَلَيْهُ كان إذا دخل المسجد، قال: وأعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. وقال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم،

(أخرجه أبو داود بسند جيد)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبى شيبة والترمذى وابن ماجه بلفظ: كان رسول الله على إذا دخل المسجد يقول: (بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك) وأخرجه ابن مردويه فى كتاب الأدعية من حديث فاطمة، وزاد بعد قوله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم صل على محمد وآل محمد.

ويطلب ممن دخل المسجد غير الحرام (١) ألا يجلس حتى يصلى ركعتين تخية المسجد:

فعن أبى قتادة أن النبى عَلَيْهُ، قال: ﴿إِذَا جَاءِ أَحَدَكُمُ الْمُسَجِدُ فَلْيُصِلُ سَجِدَتِينَ (٢) من قبل أن يجلس؛

(أخرجه أحمد والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى، وكذا الأثرم في سننه، بلفظ:

«أعطوا المساجد حقها .. قالوا: وما حقها ؟ قال: تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا،

(وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة، بلفظ)

،إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، .

وأخرجه البيهقى في السنن وابن عدى في الكامل والبيهقى في شعب، الايمان عن أبي هريرة، بلفظ:

،إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، .

وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته أجرًا،.

وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال:

،أعطوا المساجد حقها، ركعتان قبل أن تجلسوا، .

قال في الدين الخالص (ج٣): وهذه الأحاديث تدل على مشروعية تخية المسجد في كل وقت حتى وقت خطبة الجمعة، وبه قال الشافعية، وابن عيينة،

<sup>(</sup>١) لأن تخية المسجد الحرام: هي الطواف حول الكعبة.

<sup>(</sup>۲) أي ركعتين.

وابن المنذر، وداود، واسحاق بن راهویه، والحسن البصرى، لعموم هذه الأحادیث.

ولحديث جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس، فقال له: ديا سليك. قم فاركع ركعتين وتجوز<sup>(1)</sup> فيهما، ثم قال: دإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما،

أخرجه الشيخان وكذا الطبراني في الكبير بلفظ:

, صل ركعتين تجوز فيهما. وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما،.

وقالت الحنابلة: تسن وقت الخطبة، وتحرم في أوقات النهي(٢) ولا تنعقد.

وقال الحنفيون، وابن سيرين، وعطاء بن أبى رباح، والليث، وشريح، والأوزاعي: تكره تحية المسجد في أوقات النهي وحال خطبة الجمعة.

وقالت المالكية: تكره بعد صلاة الصبح والعصر، ويخرم حال الخطبة ووقت طلوع الشمس وغروبها (٣٠).

كما يقول أيضاً في الدين الخالص (٤): ولا تفوت التحية بالجلوس ولو طال عند الحنفية والمالكية، لما تقدم أن النبي على أمر سُلَيكا بالصلاة بعد جلوسه.

<sup>(</sup>۱) أي يخففهما.

<sup>(</sup>٢) وهي الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.. باستثناء ما له سبب من الصلوات.

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى هذا الموضوع بالتفصيل في الدين الخالص ج٣ ص ٢٨٦ وكتب الفقه المطولة.

<sup>(</sup>٤) ج٣ بتصرف ص ٢٨٦.

ولحديث أبى ذر أنه دخل المسجد، فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أركعت ركعتين، ؟ قال: لا. قال: «قم فاركعهما،

(أخرجه ابن حبان)

وقالت الشافعية: لا تفوت بالجلوس سهوا أو نسيانًا. وتفوت بالجلوس عمداً ولو قصد ولا يُسرع قضاؤها، (ورده) الحافظ ابن حجر بحديث أبى ذر وقصة سليك، ثم قال: ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل أهد.

وقالت الحنابلة: لا تفوت إلا بالجلوس الطويل.

وتكرر بتكرر دخول المسجد عند الشافعية، لظاهر الأحاديث.

وقالت الحنفية: لا تتكرر بتكرر الدخول، بل يكفيه ركعتان لها في اليوم.

وقالت المالكية: إن رجع عن قرب كفته الأولى وإلا كررها.

وقالت الحنابلة: تسن تحية المسجد لكل داخل في غير وقت النهى قبل أن يجلس إذا كان متطهراً. وتتكرر بتكرر الدخول لغير مقيم بالمسجد تكرر دخوله، وغير داخل لصلاة العيد فيه لعذر كمطر، وغير خطيب دخل للخطبة، لأن المطلوب منه أن يصعد المنبر عند دخوله اقتداء بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

\* \* \*

ثم بعد ذلك يشير في الدين الخالص إلى بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بتحية المسجد: فيقول:

قال في الهدى: كان من هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدىء بركعتين تخية للمسجد ثم يسلم على القوم. فتكون تخية المسجد قبل تخية أهله، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على المخلق حق لهم، وحق الله تعالى في مثل هذا أحق بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية فإن فيها

نزاعاً معروفاً عند الفقهاء، وكانت عادة القوم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا: يدخل المسجد فيصلى ركعتين ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

ففى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس فى المسجد يوماً ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وعليك السلام.. أرجع فصل فإنك لم تصل،

(أخرجه مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داوود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه).

فأنكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه بعد الصلاة.

وعلى هذا.. فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة:

أن يقول عند دخوله: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ ، ثم يصل ركعتين تخية للمسجد، ثم يسلم على القوم أهـ بتصرف.

ما تقدم من طلب صلاة بخية المسجد إنما هو في غير المسجد الحرام، أما هو (١) فتحيته الطواف، إلا لمن أراد الجلوس قبل الطواف، فإنه يشرع له أن يصلى بخية المسجد.

يسن للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلى به ركعتين، لقول كعب بن مالك: كان النبي عَلَيْكُ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين.

(أخرجه الشيخان)

<sup>(</sup>١) أي المسجد الحرام.

ولقول جابر: كنت مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الغزاة واشترى منى جملاً بأوقية ثم قدم قبلى، وقدمت بغداتى فوجدته على باب المسجد، قال: والآن قدمت، ؟ قلت: نعم.. قال: وفادخل فصل ركعتين، .

(أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي)

وينبغى لمن يدخل المسجد لصلاة أو غيرها أن ينوى الإعتكاف مدة إقامته في المسجد حتى يفوز بثواب هذا الإعتكاف الجزئي الذي إن قبله الله تعالى منه كان ثقلاً في ميزانه يوم القيامة.

هذا.. وإذا كنت قد أشرت إلى بعض الآداب المتعلقة بالمسجد، فإننى أرى كذلك إتماماً للفائدة أن أذكرك ببعض:

#### المكروهات المتعلقة بالمسجد

والتي منها، أنه:

يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة، وفي المسجد عند انتظارها، ولا يكره فيما عدا ذلك، ولو كان في المسجد:

فعن كعب، قال: قال رسول الله عَلَيَّة: وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة،

(رواه أحمد، وأبو داود والترمذي)

وعن أبى سعيد الخدرى، قال: دخلت المسجد مع رسول الله على أذا رجل جالس وسط المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول الله على فقال: ﴿إِذَا كَانَ أَحدكم الله عَلَيْهُ ، فقال: ﴿إِذَا كَانَ أَحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان (١) ، وإن أحدكم لايزال

<sup>(</sup>١) ولأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث.

في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه،.

(رواه أحمد)

ويكره لمن به بَخَر وصنَان قوى دخول المسجد وحضور الجماعات. لما يترتب على ذلك من إيذاء الناس والملائكة، بل ينبغى أن يَحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم،

(أخرجه الشيخان من حديث جابر)

ولهذا.. فإنه يلزم صيانة المسجد عن الروائح الكريهة(١)، فيحرم، على من تناول ذا رائحة كريهة كثوم وبصل دخول المسجد قبل إزالتها:

لحديث جابر أن النبى عَلَيْ ، قال: ، من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقرين مسجدنا، فإن الملائكةُ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، .

(أخرجه الشيخان)

وكذا أحمد بلفظ: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا».

أو قال: (فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته،

(وأخرجه النسائي والترمذي)

والمراد: تناول ما ذكر وهو نيء لأنه ذو الرائحة الخبيثة المؤذية، بخلاف ما إذا كان مطبوخاً فلا يشمله النهي، لذهاب تلك الرائحة منه.

ولقول على رضى الله عنه: ونهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا،

<sup>(</sup>۱) بل على العكس من ذلك فإنه يسن لمن أراد دخول المسجد بصفة خاصة أن يتطيب بعد أن يتطهر حتى لا يكون منفرا لغيره من المصلين.

ولحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي عَلَيْهُ نهى عن هاتين الشجرتين ــ يعنى الثوم والبصل ــ وقال: «من أكلهما فلا يقرين مسجدنا».

وقال: وإن كنتم لابد آكليهما فأنضجوهما طبخا، .

(أخرجهما أبو داود)

وقد خطب عمر يوم جمعة فقال في خطبته: ثم انكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع (١). فمن أكلهما فليُسمتهما طبخ (٢).

(أخرجه أحمد ومسلم والنسائي)

والنهى هذا، عام فى كل المساجد والمجامع، والمعنى: فلا يقربن مساجد المسلمين. (ويؤيده) حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال:

دمن أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد، .

(أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود)

ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة كالفجل إذا كان آكله يتجشأ، ومن به بخر(٣) أو جرح له رائحة.

ويلحق به كذلك الدخان.. فإن شاربه كما هو معلوم لنا تنبعث من فمه رائحة كريهة منفرة.

<sup>(</sup>١) وهي مدافن المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) أي لاذهاب قوته وحدته.

<sup>(</sup>٣) البخر بفتحتين: الرائحة الكريهة تخرج من الفم.

هذا مع ملاحظة: أن أكل هذه الأشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها. أما شرب الدخان، وما إلى ذلك من المسكرات والمفترات، فهو حرام لأنه مضر بالصحة ومتلف للمال، والله تعالى يقول: ﴿ ولا تلقُوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾(١) ويقول: ﴿ ولا تبذيراً و إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ﴾(١).

ويكره إخراج الربح في المسجد اختياراً، صوناً له عن الرائحة الكريهة، ولما يترتب عليه من إيذاء من في المسجد:

ولحديث أبى هريرة أن النبى عَيَّهُ، قال: وإن الملائكةُ تصلى على أحدكمُ مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه،.

(أخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي، وكذا ابن ماجة من حديث أبي صالح:

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ﴿إِن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٦ ، ٧٧.

وقد أفتى أحد العلماء العاملين \_ عليه رحمة الله \_ بأن شارب الدخان يعتبر منتحرآ.. لأنه يقتل نفسه قتلاً بطيئاً.. ثم قال بعد ذلك: لو ثبت بعد موته أنه مات بسبب شرب الدخان.. فإنه سيكون قد مات كافراً (والعياذ بالله).. والله أعلم.

ولحديث أبى رافع عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: «لا يزال العبد في صلاة مادام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. حتى ينصرف أو يحدث، فقيل: وما يحدث؟ قال: «يفسو، أو يضرط».

(أخرجه مسلم وأبو داود)

ويكره تخريماً (١) رفع الصوت في المسجد بنشد الضالة.

لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من سمع رجلاً بنشد ضالة في المسجد، فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا».

(أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة)

ولا يجوز رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن والذكر:

لقول أبى سعيد الخدرى: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: «ألا أن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة».

(أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين).

ويستثني من ذلك درس العلم.

<sup>(</sup>١) المكروه مخريماً: ما كان إلى الحرام أقرب. والمكروه تنزيها هو ما كان إلى الحلال أقرب. فأرجو من الأخ المسلم أن يتجنب كل مكروه.. وأن لا يفعل إلا المستحبات الحسية والمعنوية...

وعلى هذا.. اتفقت كلمة الفقهاء، قال في الدر المختار:

يحرم في المسجد رفع الصوت بذكر إلا للمتفقهه أه..

وقال النووى: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً:

لحديث جابر بن سمرة، قال: دكان رسول الله على لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام،.

قال: ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، (أخرجه مسلم)

وقال النووى: ثبت أن أصحاب الصَّفَّة والعرنيين وعليَّا وصفوان بن أُميَّة وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد. وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه. كل ذلك في زمن رسول الله عَلَيْهُ.

قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم.

وقال في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام. وقال عبد الله على المسجد الحرام الخبز وقال عبد الله على على عهد رسول الله على المسجد الخبز واللحم. (رواه ابن ماجة بسند حسن).

ويكره لمن بالمسجد إسناد ظهره للقبلة، بل السنة أن يستقبلها في جلوسه(١):

لحديث أبى هريرة أن النبى عَلِيَّة ، قال: ﴿إِنْ لَكُلِ شَيْءٍ سَيِداً ، وَإِنْ سَيْدُ الْمَجَالُسُ قَبِاللَّهُ الْقَبِلَة ، (أخرجه الطبراني بسند حسن) .

ولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ، قال: «أكرم المجالسُ ما استقبل به القبلة،

(أخرجه الطبراني في الأوسط وأخرجه هو وابن عدى عن ابن عباس).

<sup>(</sup>١) أى أن يتجه إليها بوجهه.

وعنه أن النبي عَلَي الله ، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة ،

(أخرجه الطبراني)

ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحَـصاة وتراب وغيرها، كالزيت والشمع الذي يُـسرج فيه:

لحديث أبى هريرة أن النبى عَلَيْكُ، قال: «إن الحصاة لتناشد(١) الذى يُخرجها من المسجد،.

(أخرجه أبو داود)

ولقول سعيد بن جبير: الحصاة تسب وتلعن من يُخرجها من المسجد.

وقول سليمان بن يسار: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى ترد إلى موضعها.

قال في الدين الخالص: وفيما ذكر التنفير من إخراج الحصى من المسجد، ومحله في المساجد غير المفروشة، أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه، لما يترتب على بقائه فيها من تعفيش المسجد وضرر المصلى بالسجود عليها.

<sup>(</sup>١) أى تسأل وتقسم على من يخرجها من المسجد أن لا يخرجها منه لأنها لا مخب مفارقته، لأنه محل العبادة والرحمة.

وإذا كانت الحصاة تفعل هذا لأنها لا تخب مفارقة المسجد.. فإننا نرجو أن نكون نحن كذلك أكثر حُبّ للمسجد.. لأن المسجد هو بيت الله تعالى الذى يقول: (إن بيوتى فى الأرض المساجد وزوارى فيها عمارها، فطوبى لمن تطهر فى بيته وزارنى فى بيتى، وحق على المزور أن يكرم زائره).

مع ملاحظة أنه ليس من الإسلام أن نقيم في المسجد إقامة كاملة.. دون أن نخرج منه لأداء أعمالنا الدنيوية.. لأن هذا سيكون من التواكل الذي لا يقره الإسلام ولا يوافق عليه.

وقد ورد الترغيب في تنظيف المسجد:

فعن عائشة أن النبي عَلَيْكُ، أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب.

(رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان بسند جيد)

ولفظ أبى داود: «كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها فى دورنا، ونصلح صنعتها ونظهرها، وكان عبد الله يجمر(١) المسجد إذا قعد عمر على المنبر.

وعن أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْ : ، عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، .

(رواه أبو داود، والترمذي، وصححه ابن خزيمة)

ويكره تخريما إلقاء القمل ودفنه حيًّا في المسجد:

لحديث الحضرمي ابن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله عَلَيْهُ، قال: ، إذا وجد أحدكم القملة في ثويه فليصرها ولا يلقيها في المسجد،

(أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات). وأخرجه البيهقي بلفظ:

، إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلى فلا يقتلها، ولكن يصرها حتى يصلى، .

قال في الدين الخالص ج٣: (أما دفنه) في المسجد بعد قتله فلا بأس به لقول أبي مسلم: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصي (٢).

<sup>(</sup>١) أي مكان يطلق البخور في المسجد لانتشار الرائحة الذكية فيه.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد.

ولقول مالك بن يخامر: رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغيث في المسجد(١).

\* \* \*

إليك الركن الأول من هذا الميراث \_ المشار إليه في حوار أبي هريرة \_ وهو:

#### الصللة

التى جعلها الله صلة بينه وبين عبده المؤمن، كما جعلها نوراً يسير المؤمن على هداه في دنياه إلى آخره:

قال رسول الله ﷺ:

«الطهور<sup>(۲)</sup> شطر<sup>(۳)</sup> الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ـ أو تملأ ـ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عنيك كل الناس يغدو، فبانع نفسه فمعتقها، أو موبقها، (٤).

(رواه مسلم)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢)أي التطهر بضم الطاء، ويفتح الطاء ما يتطهر به من ماء أو تراب.

<sup>(</sup>٣) الشطر: هو النصف.

<sup>(</sup>٤) أي مهلكها.

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه، أن رسول الله على قال: من مشى فى ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نوراً يوم القيامة،.

(رواه ابن حبان باسناد حسن)

وعن أبى الدرداء \_ أيضا \_ أن رسول الله عَلَيْكَ، قال: «من مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد لقى الله عز وجل بنور يوم القيامة».

(رواه الطبراني)

\* \* \*

وحسب المؤمن أن يعلم أنه إذا خرج من بيته متوضعًا كان ذلك تطهيرًا له، وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة (١) .

فعن عبد الله الصنابحي رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على الوضا العبد فمضمض (٢) خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر (٣) خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له،

(رواه مالك وأحمد والنسائى والحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وليس له علة).

<sup>(</sup>١)أى زائدة.

<sup>(</sup>۲) أي فتمضمض.

<sup>(</sup>٣) أى أخرج الماء من أنفه بيده اليسرى.

وعن أنس رضى الله عنه، أن رسول الله على الله على المنطقة المالحة تكون في الرجل لصلاته يكفر الرجل لصلاته يكفر الله به ذنويه (١) وتبقى صلاته له نافلة،

(أخرجه أبو يعلي)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ؟. قالوا: بلى يا رسول الله.. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره(٢)، وكثرة الخُطايا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرياط.. فذلكم الرياط،

(رواه الترمذي ومسلم)

ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: يعدل الجهاد في سبيل الله:

وتلك ثروة عظيمة من الثواب لابد وأن يغتنمها ويستفيد بها كل مؤمن يعرف قيمة الوقت وقيمة العمل الصالح، كما يشير الأثر القائل:

دما من يوم تطلع الشمس فيه إلا وهو ينادى يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فأغتنم منى، فإنى لن أعود إلى يوم القيامة،.

ولله در على رضى الله عنه، فلقد قال أيضا مشيراً إلى هذا: دمن أمضى يومه فى غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد بناه، أو حمد حصّله، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه،

<sup>(</sup>١) أى ذنوبه الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة.

<sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: أى إتمامه على المكاره أى على الرغم من وجود ما يكره معه استعمال الماء كالبرد وغيره.

ولهذا.. فإن المؤمن تراه دائماً وأبداً حريصاً على اغتنام كل لحظة في حياته في طاعة الله تعالى، ولا سيما بالنسبة للصلاة التي تراه متهيئاً لها، ومستعداً لأدائها في بيوت الله وجماعة مع إخوانه المسلمين، كلما حان وقت الصلاة، ونادى المؤذن بقوله: حي (١) على الصلاة، حي على الفلاح.

وذلك لأنه يعرف ثواب ذلك، وفضله عند الله تبارك وتعالى:

فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على، قال: • صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ<sup>(۲)</sup> بسبع وعشرين درجة، .

(متفق عليه)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحُط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم أرحمه، ولايزال في صلاة ما انتظر الصلاة،.

(متفق عليه، وهذا لفظ البخاري)

وتلك ثروة عظيمة من الحسنات لابد وأن يحرص المؤمن الصادق على اكتنازها والفوز بها، ولابد وأن يحرص كذلك على عدم التخلف عنها، لما ورد في ذلك من تخذيرات:

فعن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله عَيْنَ قال: • والذي نفسى

<sup>(</sup>١) أي أقبل على الصلاة وعلى الفلاح.

<sup>(</sup>٢) أي المنفرد.

بيده.. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، (١).

(متفق عليه)

وعنه أيضاً رضى الله عنه، أنه قال: أتى النبى عَلَيْكُ رجُلُ أعمى، فقال: يا رسول الله عَلَيْهُ أن يا رسول الله عَلَيْهُ أن يُودنى إلى المسجد، فسأل رسول الله عَلَيْهُ أن يُرخص له فيصلى في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال له: «هل تسمع النداء (٢) بالصلاة، ؟ قال: نعم.. قال: «فأجب».

(رواه مسلم)

وعن ابن مسعود رضى الله عنه، قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم على سنن الهدى، وأو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام فى الصف،.

(رواه مسلم)

وفي رواية له، قال: إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.

<sup>(</sup>١) وهذا من رحمة الله تعالى بنا.. لأن النبى على هُمَّ ولم يفعل.. ولو فعل لجاز لنا أن نحرق بيت الذي يستمع إلى النداء فلا يلبيه.. فلاحظ كل هذا أخا الإسلام.. حتى لا تتخلف عن صلاة الجماعة التي هي من أهم مؤكدات الإيمان فضلاً عن الثواب الناجج عنها.

<sup>(</sup>٢) أي الأذان.

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله عَلِيَّة، يقول: ، ما من ثلاثة فى قرية ولابدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية،.

«رواه أبو داود بإسناد حسن)

فالمؤمن لذلك يحافظ على صلاة الجماعة حتى يؤكد إيمانه، وحتى لا يستحوذ عليه الشيطان الذى يحرص على حرمانه من هذا الخير العظيم حتى لا يكون من أهل الجنة:

فعن حنظلة الكاتب رضى الله عنه، قال: سمعت رسول عَلَيْكَ، يقول: «من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة ـ أو قال ـ حُرم على النار.

(رواه أحمد باسناد جيد)

وروى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا، وثلاثة من عربنا، مسندى ظهورنا إلى مسجده، فقال: دما أجلسكم، ؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة، قال: فأرم (١) قليلاً ثم أقبل علينا، فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم» ؟

قلنا: لا .. قال:

رفإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها، وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافاً بحقها فله على عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً بحقها فلا عهد له على إن شئت غفرت له،

(رواه الطبراني وأحمد)

<sup>(</sup>١) أرم بتشديد الميم وفتح الراء: أي سكت.

فالمؤمن لهذا \_ كما علمنا \_ يحافظ على الصلوات الخمس وفي أوقاتها كما يشير إليه قول الله تعالى:

﴿ إِن الصلاةُ كانت على المؤمنينَ كتاباً موقوتاً ﴾(١).

وذلك حتى لا يكون يوم القيامة مع قاروون، وفرعون، وهامان، وأبى بن خلف:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى على الله ، أنه ذكر الصلاة يوماً، فقال: دمن حافظ عليها: كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها: لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبى بن خلف،

(رواه أحمد)

وقال معلقاً عليه: من تركها بسبب الرياسة حشر مع فرعون، ومن تركها بسبب السياسة حشر مع هامان(٢).

ومن تركها بسبب جمع المال حشر مع قارون ومن تركها من أجل الجدال والخصام حشر مع أبي بن خلف (٣) أه..

والمؤمن يحافظ بصفة خاصة على الصلاة الوسطى تنفيذاً لأمر الله تعالى في قوله:

# < حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ب(٤٠).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) لأن هامان كان وزيرا لفرعون يدير شئون الملك، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ قَرَعُونَ يَا هَامَانُ اللَّهُ عَالَى الْ

<sup>(</sup>٣) وكان أبي يجادل الرسول ﷺ كثيرا في شأن البعث والحياة والموت.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٨.

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها على عشرة أقوال، أو أكثر. فقال جماعة: هي صلاة الصبح لما فيها من المشقة، ولأنها صلاة تثقل على كثير من الناس.

وممن قال بهذا: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، ومالك، والشافعي.

وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين: هي صلاة العصر، وقد رجح كثير من المحققين هذا الرأى الأخير لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك:

منها ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود: أن رسول الله على الله على الأحزاب: مسلم الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبودهم نارآ،.

وروى ابن جرير، من حديث أبى هريرة مرفوعاً «الصلاة الوسطى صلاة العصر».

ومن طريق كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى، فقال: اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله عليه وفينا أبو هاشم بن عتبة، فقال: أنا أعلم لكم، فقام فاستأذن على رسول الله عليه م خرج إلينا، فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر(١).

وقد ورد الترغيب في المحافظة على هذين الوقتين، بصفة خاصة:

فعن أبى موسى رضى الله عنه، أن رسول الله، قال: «من صلى البردين(٢) دخل الجنة، .

(رواه البخاري ومسلم)

<sup>(</sup>١) انظر المنهل العذب المورود ٣ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) البردان: الصبح والعصر.

(رواه مسلم)

وعن جندب بن سفيان رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: من صلى الصبح فهو فى ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشىء،.

(رواه مسلم)

عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : المتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادى ؟، .

فيقولون: ‹تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، .

(متفق عليه)

كما ورد الترغيب في حضور الجماعة، في الصبح والعشاء:

فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: دمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله،

(رواه مسلم). وفي رواية الترمذي:

<sup>(</sup>۱) أى لن يدخل النار.

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على دمن شهد العشاء والفجر العشاء في جماعة: كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة: كان كقيام ليلة،

(قال الترمذي: حديث حسن صحيح)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله عَلَيْكَ، قال: رولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً،(١).

(متفق عليه)

وعنه، قال: قال رسول الله على المنافقين من صلاة اثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوآ،

(متفق عليه)

\* \* \*

وكذلك ورد الترغيب في التبكير إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة، بعد الاغتسال والتطيب، والتجمل بالثياب:

فعن سلمان الفارسى رضى الله عنه، قال: قال النبى عليه: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى،.

(رواه أحمد والبخاري)

<sup>(</sup>١) أي زحفاً على الركب.

وعن أبى سعيد رضى الله عنه، أن النبى عَلَيْكَ ، قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ، .

(أخرجه البخاري ومسلم)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلِيَّة، قال: «من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة(١) ثم راح: فكأنما قرب بدنة(٢)، ومن راح فى الساعة الثانية: فكأنما قرب بقرة، ومن راح فى الساعة الثالثة: فكأنما قرب كبشا أقرن(٢). ومن راح فى الساعة الرابعة: فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فى الساعة الخامسة: فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج(١) الإمام: حضرت الملائكة يستمعون الذكر،

(رواه البخاري ومسلم)

وقد ورد التحذير من ترك صلاة الجمعة بدون عذر:

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه، قال: خطبنا رسول الله عليه ، فقال: الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة، فى مقامى هذا، فى ساعتى هذه، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر، مع إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله، ولا بورك له فى أمره، ألا ولاصلاة له، ولا حج له، ألا ولابر له، ولا صدقة له،

(رواه الطبراني)

<sup>(</sup>١) معناه غسلا كغسل الجنابة.

<sup>(</sup>٢) أي ناقة.

<sup>(</sup>٣) أي له قرنان.

<sup>(</sup>٤) أى خرج من خلوته وصعد المنبر.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبى عَلَيْكَ، قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة: القد هممت آن آمر رجلا يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم،.

(رواه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده)

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على ، قال \_ وهو على أعواد منبره \_ : «لينتهين أقوام عن ودعهم (١) الجمعة ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، وليكتبن من الغافلين ،

(أخرجه أحمد والنسائي)

وعن أبى الجعد الضمرى وكانت له صحبة عن النبى عَلَيْكُ، قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه».

(رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه)

ولهذا.. ومن أجل كل هذا.. فإن المؤمن لا يتخلف عن صلاة الجماعة بالنسبة لجميع الأوقات بصفة عامة، ولا عن صلاة الجمعة بصفة خاصة، إلا إذا كان هناك عذر يمعنه من أدائها :

بأن كان مريضاً، أو مُسقعداً، أو أعمى لا يجد من يقوده، ولا يهتدى بنفسه إلى محل الجامع. ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضور إليها، بأن كان ممرضا يحتاج إليه المريض، ولو تركه يزداد مرضه، أو يتأخر شفاؤه، أو كان طبيباً يجرى عملية جراحية \_ مثلا \_ أو كان محبوساً لا يستطيع الخروج من حبسه، ونحو ذلك من الأعذار الضرورية. والدين يسر، والطاعة على قدر الطاقة.

<sup>(</sup>۱) أى تركهم.

قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فَى الدينِ مِنْ حَرِجٍ ﴾(١). وقال عز شأنه: ﴿ يريدُ اللهُ بِكُم البُسِر ولا يُريد بِكُم العسرَ ﴾(٢).

# # #

كذلك من أعذار التخلف عن الجماعة:

### البرد والمطر:

فعن ابن عمر عن النبي عَلَيْهُ، أنه كان يأمر المنادى بالصلاة، ينادى: «صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر،

(رواه الشيخان)

وعن جابر، قال: خرجنا مع رسول عليه في سفر فُ مطرنا، فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله، (٣).

(رواه أحمد ومسلم، وأبو داود والترمذي)

ومثل البرد: الحر الشديد والظلمة، والخوف من ظالم: قال ابن ابطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والربيح وما أشبه ذلك مباح.

## وكذلك حضور الطعام:

لحديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: سمعت النبي عَلِيُّ ، يقول: (إذا

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) في رحله: أي في منزله.

كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة، .

(رواه البخاري)

ومدافعة الأخبثين (البول والغائط):

فعن عائشة رضى الله عنها، قالت: سمعت النبى علقة يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين».

(رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود)

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه، قال: «من فقه الرجل إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ،

(رواه البخاري)

\* \* \*

ثم إن المؤمن عندما يلبى نداء الله، ويكون في داخل المسجد: فإنه سيبدأ بصلاة السنن الراتبة (١)، وهي سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإليك بيانها:

#### سنة الفجر:

وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة عليها، منها:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في

<sup>(</sup>١) إذا لم يكن قد صلى السنة القبلية في بيته قبل أن يذهب إلى المسجد وهو أفضل.

الركعتين قبل صلاة الفجر، قال: وهما أحب إلى من الدنيا جميعاً.

(رواه أحمد، ومسلم، والترمذي)

وعنها أيضا رضى الله عنها، قالت: «لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أشد معاهدة (١) من الركعتين قبل الصبح».

(رواه الشيخان، وأحمد، وأبو داود)

وعنها أن النبي عَلِيُّهُ، قال: «ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها،.

(رواه أحمد ومسلم، والترمذي، والنسائي) ولأحمد ومسلم عنها، قالت:

دما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر،.

ومن السنة تخفيف القراءة في ركعتي الفجر:

فعن حفصة، قالت: كان رسول الله على يصلى ركعتى الفجر قبل الصبح في بيتى يخففهما جداً. قال نافع: وكان عبد الله ــ يعنى ابن عمر ــ يخففهما كذلك.

(رواه أحمد والشيخان)

وقد ورد أنه يُستحب القراءة في ركعتي الفجر \_ بعد الفاتحة (٢) \_ بالوارد عن النبي عَلِيَّةً ، والذي منه:

عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>۱) أي مواظبة.

<sup>(</sup>٢) لأنه لا صلاة بدونها : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).

يأيها الكافرون و ﴿ قل هو الله أحد اكان يُسربها.

(رواه أحمد والطحاوي)

وعنها أن النبى على كان يقول: «نعم السورتان هما» كان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الكَافُرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحِد ﴾.

(رواه أحمد وابن ماجه)

\* وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله على يقرأ في ركعتى الفجر ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزلَ إلينا وما أنزلَ إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نُفرقُ بين أحدٍ منهم ونحنُ لهم مسلمون ﴾ (١).

والتى فى آل عمران: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةً سُواءٍ بِينَنَا وَيَنِيَكُمُ أَلَا نَعْبُدُ إِلَا اللَّهُ وَلَا نَشْرِكُ بِهُ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذُ بِعَضْنَا بِعَضْنَا وَلِينِكُم أَلَا نَعْبُدُ إِلَا اللَّهُ قُلْنَ تُولُوا فَقُولُوا اللَّهِدُوا بِأَنَا مسلمونَ ﴾ (٢).

(رواه مسلم)

وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى: ﴿ قولوا آمنا بالله... ﴾ وفي الثانية : ﴿ فَلَمَا أَحَسَّ عَيْسَى مِنْهُمُ الْكَفْرَ قَالَ مِن أَنْصَارِي إلى اللهِ قال الحواريونَ نحنُ أَنْصَارُ اللهِ آمنا باللهِ واشهد بأنا مسلمون ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٦٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٥٢.

ويجوز الإقتصار على الفائحة وحدها:

فعن عائشة رضى الله عنها، قالت: كان قيام رسول الله تله في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب.

(رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي، ومالك، والطحاوي)

وقد ورد كذلك في الأذكار للنووى أنه روى في كتاب ابن السني:

عن أبى المليح، واسمه عامر بن أسامة، عن أبيه أنه صلى ركعتى الفجر، وأن رسول الله ﷺ: صلى قريبًا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل واسرافيل وميكائيل ومحمد النبى ﷺ أعوذ بك من النار، [ثلاث مرات].

وعن أنس عن النبى ﷺ، قال: «من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة النعداة (۱): أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات: غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر،

وإذا كان قد ورد الإضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر: فقد قال الحافظ في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد.

وأما عن قضائها، فقد ورد كذلك، أنهما تقضيان: قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، سواء أكان فواتها لعذر أو لغير عذر، وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح.

#### سنة الظهر:

وقد ورد في سنة الظهر، أنها أربع ركعات، أو ست، أو ثمان، وإليك بيانها مفصلا (٢) حسب هذا الترتيب:

<sup>(</sup>١) أي: صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٢) كما في فقه السنة جـ ٢.

عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: حفظت من النبى على عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح (رواه البخاري).

عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يصلى قبل الظهر أربعاً واثنتين بعدها

(رواه أحمد ومسلم وغيرهما)

وعن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله على : «من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها: حرم الله لحمه على النار،

(رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي)

وقد ورد: فضل الأربع قبل الظهر:

فعن أبى أيوب الأنصارى: «أنه كان يصلى أريع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة، فقال: إنى رأيت رسول الله يقعله، فسأنته فقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لى فيها عمل صالح،

(رواه أحمد وسنده جيد)

قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها.

قال في فقه السنة: وإذا صلى أربعًا قبلها أو بعدها فالأفضل أن يُسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يُسطيها متصلة في تسليم واحد، لقول رسول الله على مصلاة الليل والنهار مثنى مثنى،

(رواه أبو داود بسند صحيح)

وحول قضاء سنة الظهر القبلية، فقد ورد:

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي على، كان إذا لم يُصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها.

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب)

وروى ابن ماجه عنها، قالت: كان رسول الله تله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر (١).

أما قضاء راتبة الظهر البعدية، فقد جاء فيه ما رواه أحمد:

عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله على وسلم الظهر، وقد أتى بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر ثم انصرف إلى، وكان يومى، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله، أمرت بهما؟ قال : « لا.. ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلنى قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بعد العصر فكرهت أن أدعهما، (٢).

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر)

وهذا دليل على أفضلية قضائهما لأنهما من السنن المؤكدة أى التي واظب الرسول على فعلها.

#### سنة المفرب:

وقد ورد كما عرفت وقرأت فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما : أنه يسن بعد صلاة المغرب ركعتين وأنهما من الصلاة التى لم يكن يدعهما النبى على.

<sup>(</sup>١) لأن السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.

<sup>(</sup>۲) أي أتركهما.

ويستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفائخة بـ ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُونَ﴾ و﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحِدٍ﴾ .

فعن ابن مسعود رضى الله عنه، أنه قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله عنه الله يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر بـ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونِ ﴾ و ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾.

(رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه)

وكذا يستحب أن تُـؤدى في البيت:

فعن محمود بن لبيد، قال: أتى رسول الله تق بنى عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم، قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم،

(رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي)

\*\* هذا.. إذا كنت ستعود إليه \_ أى إلى بيتك \_ بعد الصلاة، أما إذا كنت ستجلس فى المسجد للإستماع إلى درس علم \_ مثلاً \_ إلى صلاة العشاء، أو إذا كنت ستذهب إلى مكان ما لقضاء مصلحة لك أو لغيرك، فلا مانع من أداء تلك السنة فى المسجد، وكذلك بالنسبة لجميع السنن القبلية والبعدية.

\* مع ملاحظة أنه من الأفضل إذا لم تكن هناك أسباب \_ كتلك التي وقفت عليها \_ : أن تُـؤدي جميع السنن في بيتك.

\* فعن جابر أن النبى ﷺ، قال : «إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً،.

(رواه أحمد ومسلم)

وعن عمر رضى الله عنه، أن الرسول ﷺ، قال: دصلاة الرجل في بيته تطوعاً نور فمن شاء نور بيته،.

(رواه أحمد)

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله عله : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، (١).

(رواه أحمد وأبو داود)

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه، أن النبى ﷺ قال: ، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، (٢).

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

\* قال النووى: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان.

#### سنة العشاء:

وقد تقدم من الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء، بالإضافة إلى هذا الحديث:

عن المغيرة بن سليمان، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «كانت صلاة رسول الله تخ أن لا يدع ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح،.

(رواه أحمد بسند جيد)

<sup>(</sup>١) لأنه ليس في القبور صلاة.

<sup>(</sup>۲) أى المفروضة.

\_ هذا بالنسبة للسنن المؤكدة (١)، أما غير المؤكدة (٢)، فإليك كذلك بيانها:

### السنن غير المؤكدة

### ركمتان أو أربع قبل المصر:

وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضاً، منها:

حديث ابن عمر، قال: رسول الله علله :

ورجم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعاء

(رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة).

وحديث على أن النبى ﷺ، كان يصلى قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين،

(رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وحسنه) وأما الإقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله تله:

<sup>(</sup>١) السنة المؤكدة هي ما فعلها النبي ﷺ وواظب عليها.. ورغب فيها .. وهذه السنة المؤكدة يثاب الإنسان على فعلها ويُسعاتب على تركها.

<sup>(</sup>٢) وغير المؤكدة: هي التي تركها النبي علله في بعض الأحيان، ولم يُسرغب فيها كثيراً.. ويسميها الفقهاء: مستحباً، أو مندوباً، أو سنة خفيفة.. وهذه السنة: يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاتب على تركها.

<sup>..</sup> ومع هذا، فإننى أرجو من الأخ المسلم أن يحرص على السنن المؤكدة وغير المؤكدة حتى لا يُحرم من هذا الثواب الذى سيكون هناك عند الله تعالى في أشد الحاجة إليه.. والله الموفق.

،بين كل أذانين صلاة،

(من حديث رواه الجماعة)

#### ركعتان تبل المفرب:

أي بعد أذان المغرب، وقد ورد فيهما:

عن عبد الله بن مغفل، أن النبي تلك ، قال: دصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: دلمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.

(رواه البخاري)

وفي رواية لابن حبان: أن النبي ﷺ، صلى قبل المغرب ركعتين.

وفى مسلم: عن ابن عباس، قال: كنا نصلى ركعتين قبل غروب الشمس، وكان رسول الله على يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.

قال الحافظ في الفتح: ومجموع الأدلة يُرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر.

#### ركعتان قبل العشاء :

وقد ورد فيهما، كذلك:

من حديث عبد الله بن مغفل أن النبى علله ، قال: وبين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثمن شاء ، .

(رواه الجماعة)

ولابن حبان، من حديث ابن الزبير أن النبي على، قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان».

### صلاة البوتر

#### وأما عن الوتر:

فهو سنة مؤكدة، حث عليه الرسول ﷺ ورغب فيه:

فعن على رضى الله عنه، قال: إن الوتر ليس بحتم (١) كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله تلك أوتر، ثم قال: «يا أهل القرآن .. أوتروا فإن الله وتر (٢) يحب الوتر،

(رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، ورواه الحاكم أيضا وصححه)

#### وقت الوتر

وقد أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر.

ويستحب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره:

\* فعن جابر رضى الله عنه، أن النبى الله قال: «من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره (٣) فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة (٤) وهي أفضل،

(رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه)

<sup>(</sup>۱) أي ليس بلازم.

<sup>(</sup>٢) أى أنه سبحانه وتعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها قــال نافع: وكــان ابن عمــر لا يصنع شيئا إلا وترأ.

<sup>(</sup>٣) أي آخر الليل.

<sup>(</sup>٤) أي مخضرها الملائكة.

وعنه رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال لأبي بكر: « متى توتر، ؟ قال: أول الليل بعد العتمة (١) قال: «فأنت يا عمر، ؟ قال: آخر الليل. قال: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة (٢)، وأما أنت يا عمر فأخذت بالثقة (٣)، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة، (٣)

(رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم)

قال في فقه السنة ج ٢ : وانتهى الأمر برسول على إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت عائشة رضى الله عنها : «من كل الليل قد أوتر النبى على : من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، .

(رواه الجماعة)

\* \* \*

#### عدد ركعات الوتر

### وأما عن عدد ركمات الوتر:

فقد قال الترمذي: روى عن النبي علي:

«الوتر بثلاث عشرة ركعة، وإحدى عشرة ركعة، وتسع، وسبع وسبع وشبع، وثلاث، وواحدة،

<sup>(</sup>١) أي العشاء.

<sup>(</sup>٢) أي الحزم والحيطة.

<sup>(</sup>٣) أي العزيمة على القيام آخر الليل.

قال اسحاق بن ابراهيم: معنى ما روى عن النبى على كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعنى من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر.

قال في فقه السنة ج٢: ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين (١) ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة، كل ذلك جائز وارد عن النبي على.. قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة، وسبع متصلة. كحديث أم سلمة: كان رسول الله على يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام.

(رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه بسند جيد)

وكقول عائشة: كان رسول الله تله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن.

(متفق عليه)

# القراءة في الوتر

قال في فقه السنة : يجوز القراءة في الوتر بعد الفايحة بأى شئ من القرآن. قال على: ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت.

<sup>(</sup>۱) أي يسلم على رأس كل ركعتين.

ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاحجة : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ وفي الثالثة : ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحدٌ ﴾ وفي الثالثة : ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحدٌ ﴾ والمعوذتين:

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ فى الركعة الأولى بـ ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفى الثانية : بـ ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفى الثالثة : بـ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أُحدٌ ﴾ ، والمعوذتين.

(رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه)

### القنوت في الوتر

#### ويشرع القنوت في الوتر في جميع السنة:

لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن على رضى الله عنه، قال: علمنى رسول الله على كلمات أقولهن فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، فانك تقضى ولا يتقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت رينا وتعاليت، وصلى الله على النبى محمد، . قال الترمذى : هذا حديث حسن. قال: ولا يعرف عن النبى عمد، . قال الترمذى : هذا حديث حسن. قال:

وقال النووى : إسناده صحيح.

وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان:

لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن كعب وكان يصلى لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان.

ويجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع.

فعن حميد، قال: سألت أنسًا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال : كنا نفعل قبل وبعد.

(رواه ابن ماجه، ومحمد بن نصر، قال الحافظ في الفتح: إسناده قوى).

وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعًا يديه بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت: روى ذلك عن بعض الصحابة، وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت، وبعضهم لم يستحب ذلك.

### الدعاء بعده

ويستحب أن يقول المصلى بعد السلام من الوتر ماورد في نص الحديث الآتي:

\*عن أبى بن كعب، قال: كان رسول الله على يقرأ فى الوتر بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و ﴿قل يا أبها الكافرون ﴾ و ﴿قل هو الله أحد ﴾ ، فإذا سلم، قال «سبحان الملك القدوس ، ثلاث مرات يمد بها صوته فى الثالثة ويرفع،

وهذا لفظ النسائي، زاد الدارقطني، ويقول: (رب الملائكة والروح، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن:

عن على أن النبي على كان يقول في آخر وتره: «اللَّهم إني أعوذ برضاك

من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، .

ومن صلى الوتر ثم بدا له أن يُصلى جاز ولا يعيد الوتر:

فعن على قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول : ولا وتران في اليلة، .

(رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه)

وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر:

فعن أبى هريرة أن النبى ﷺ، قال: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، (رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين)

## ما بعد إقامة الصلاة

وعندما تقام الصلاة، فإن المؤمن يقول: وأقامها الله وأدامها،:

فعن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ: وأقامها الله وأدامها،

ثم عندما يقف المؤمن في الصف ، فإنه سيلاحظ ماورد في الأحاديث الآتية حتى يقبل الله صلاته:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله علم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا (١) عليه لا ستهموا،

| (رواه البخاري ومسلم) |                 |
|----------------------|-----------------|
|                      | (۱) أي يقترعوا. |

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن الرسول ﷺ، قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا المناكب (١)، وسدوا الخلل (٢)، ولينوا بأيدى (٣) اخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفآ وصله الله، ومن قطع صفآ قطعه الله،

(رواه أحمد وأبو داود)

وعن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، .

(رواه البخاري ومسلم)

وفي رواية للبخارى: وفان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله على : دخياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها،.

(رواه البزار باسناد حسن)

وعن أنس رضى الله عنه، قال : صلى بنا رسول الله تشخ ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: «أيها الناس .. إنى امامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالقيام، ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن

<sup>(</sup>١) جمع منكب كمجلس: مجمع عظم العضد والكتف.

<sup>(</sup>٢) الخلل بفتح اللام: الفرجة.

<sup>(</sup>٣) أى لا تمتنعوا على من يجئ ليدخل في الصف فيضيق به المكان فيبدء صفا جديدا فاذا جزبكم إليه فلينوا معه.

خلفی،، ثم قال: والذی نفس محمد بیده لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، قالوا: وما رأیت یا رسول الله؟ قال: درأیت الجنة والنار،

(رواه مسلم)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : دما يأمن الذى يرفع رأسه فى صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته فى صورة حماره.

(رواه مسلم)

وعنه رضى الله عنه، قال: والذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته (١) بيد شيطان، .

(أخرجه مالك)

وعنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ـ أو صورته صورة حمار ؟

(أخرجه الخمسة)

\* \* \*

\*\* وعلى الأخ الإمام والمنفرد أن يلاحظا كذلك ما جاء في تلك الأحاديث:
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه، عن رسول الله على، قال: «
إن الله كتب الإحسان على كل شيّ (٢) فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٣)، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدّبحة (٤)، وليُحد أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته،

(رواه مسلم)

<sup>(</sup>١) مقدم رأسه، والمعنى أنه استولى عليه وصار زمامه بيده.

<sup>(</sup>٢) ومنه الاحسان في العبادة وأخصها الصلاة، وذلك بالخشوع فيها والاتيان بها كاملة الأركان تامة الشروط.

<sup>(</sup>٣) القتلة بكسر القاف: هيئة القتل.

<sup>(</sup>٤) الذبحة بالكسر : هيئة الذبح.

وعن أبى مسعود البدرى، قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتُجزئ صلاة الرجل حتى يُقيم ظهره في الركوع والسجود،

(رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له)

وعن أبى قتادة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «أسوأ المناس سرقة الذى يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله .. كيف يسرق من الصلاة؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها، ، أو قال: «لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود، .

(رواه أحمد والحاكم)

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله على رأى رجلا لا يُتم ركوعه وينقر فى سجوده وهى يصلى، فقال رسول الله على حالته هذه مات على غير ملة محمد على، ثم قال رسول الله: «مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يُغنيان عنه شيئا،.

(رواه الطبراني في الكبير)

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال : سمعت رسول الله علله يقول: « إن العبد إذا صلى قلم يتم صلاته : خشوعها ولا ركوعها، وأكثر الإلتفات لم تقبل منه، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وان كان على الله كريما،

(رواه الطبراني)

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه، أن النبى على، قال: ، أول شي يُرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا،

(رواه الطبراني)

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : «ما بال(١) أقوام يرفعون أبصارهم الى السماء ـ فى صلاتهم ـ فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : ـ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم،

(رواه البخاري)

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله على عن التَّلَفُ.ت في الصلاة، فقال: (إختلاس (٢) يختلسه الشيطان من صلاة العبد،

(رواه البخاري والنسائي)

وعن أبى ذر رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : « لا يزال الله مُقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتقت، فإذا صرف وجهه الصرف عنه،.

(رواه أبو داود والنسائي)

#### ما بعد الصلاة

ثم بعد انتهاء الصلاة والخروج منها بالسلام : فإنه يُـسن للمصلى (٣) \_ سواء أكان إماماً أو مأموما \_ أن يستغفر الله ثلاثاً، ويقول: اللهم أنت السلام

<sup>(</sup>١) أي ما شأنهم يصنعون ذلك، وقوله لينتهن: تهديدا لهم.

<sup>(</sup>٢) من اختلس الشيئ : أي استلبه وخطفه.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في الدين الخالص ج ٢ ص ٣٣٤.

ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والاكرام، اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقرأ آية الكرسي، و ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحِدُهُ، والمعوذتين.

ويقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة، بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله المحمد، وهو على كل شئ قدير. ثم يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة، والدعاء بالمأثور أحب، وقد ورد في ذلك أحاديث منها:

حديث ثوبان مولى النبى ﷺ، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: «اللهم أنتَ السلامُ ومنك السلامُ، تباركت ياذا الجلالُ والإكرام،

(أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وصححه الترمذى).

وحدیث معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ، قال له : «أوصیت یا معاذ...
لاتدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك، وشكرك ،
وحسن عبادتك،

(أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين)

وحديث الحسن بن على رضى الله عنهما، أن النبى على، قال: «من قرأ آية الكرسى في دُبُر الصلاة المكتوبة كان في دُمة الله إلى الصلاة الأخرى».

(أخرجه الطبراني بسند حسن)

وحديث عقبة بن عامر، قال: أمرنى رسول الله تق أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة.

(أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي)

وحديث أبى هريرة أن النبى علله قال: ، من سبح الله دُبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير: غُفرت له خطاياه وإن كانت مثل زَيد البحر،

(أخرجه أحمد ومسلم)

وحديث سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عجد، فقالوا: ذهب أهل الدثور (١) بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: «وماذاك» قالوا: يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله عجد : «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، ؟ قالوا: بلى يا رسول الله.. قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة،

فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله على: «ذلك فضل الله يُوتيه من يشاء».

قال سُمى : فحدثت بعض أهلى بهذا الحديث، فقال: وهمت إنما قال : تسبح ثلاثاً وثلاثين، وتكبر أربعاً وثلاثين، وتكبر أربعاً وثلاثين.

فرجعت إلى أبي صالح، فقلت له ذلك، فأخذ بيدى، فقال: «الله أكبر

<sup>(</sup>١) الدثور : أي الأموال الكثيرة.

وسبحان الله والحمد الله. الله أكبر وسبحان الله والحمد الله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين،

(أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم)

(أخرجه مسلم)

وحديث محمد بن أبى عائشة عن أبى هريرة أنه حدثهم أن أبا ذر، قال: يا رسول الله.. ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يُصلون كما نُصلى، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموالهم يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق به. فقال على: ﴿أَفُلَا أَدَلْكُ عَلَى كَلَمَاتُ إِذَا عَمَلَتَ بِهِنْ أَدَرِكُتَ مَنْ سَبِقَكَ، ولا يَلْحَقَكُ إلا مِنْ أَخَذُ بِمثل عملك، ؟ قلت: بلى يا رسول الله .. قال: «تكبر دُبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتحمد فهو وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير،

(أخرجه أحمد، وأبوداود، والدارمي)

وفى رواية: ، تسبح الله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين،

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على، قال: «خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما يا رسول الله؟

قال: «أن تحمد الله وتكبره وتسبحه فى دبر كل صلاة مكتوبة عشراً عشراً، وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مائة مرة، فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وخمسمائة فى الميزان، فأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة، .. الحديث.

وفيه : ورأيت رسول اللُّـه ﷺ يعقدهن بيده.

(أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح)

ثم يقول في الدين الخالص معلقاً على تلك الأحاديث:

فع لم من هذه الروايات أن التسبيح عقب الصلوات وارد على أعداد مختلفة، فأى عدد منها عمل به الإنسان فقد وافق الوارد. وأكثرها وأقواها رواية التسبيح ثلاثاً وثلاثين، والتحميد والتكبير كذلك. فالعمل بها أولى. وأخذ من هذه الروايات أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار عقب الصلوات معتبرة، فلا يتعداها الذاكر وإلا حرم ثوابها..

كما يقول كذلك: يجوز عد هذه الأذكار ونحوها بالأصابع أو النوى أو السبحة أو غيرها:

\* لقول ابن عمر : «رأیت رسول الله که یعقد التسبیح بیمینه، (أخرجه أبو داود والترمذی والنسائی والحاکم وصححه، والترمذی وحسنه)

## بعض الأدعية الواردة بعد الصلاة

عن أبى بكرة أن النبى ﷺ، كان يقول دبر كل صلاة : «اللّهم عافنى فى بصرى ، اللّهم عافنى فى بصرى ، اللّهم

إنى أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، .

(أخرجه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي)

وعن عبد اللّه بن الزبير، قال: كان رسول اللّه على إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول: «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا اللّه مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون،.

(أخرجه الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي)

وعن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»

(أخرجه أحمد والشيخان)

وعن الحارث بن مسلم التميمى، قال : قال لى النبى ﷺ: ﴿ إِذَا صليتَ الصبح، فقل قبل أن تتكلم: اللّهم أجرنى من النار، سبع مرات فإنك إن مِت من يومك ذلك كتب اللّه لك جواراً من النار، وإذا صليت المغرب، فقل قبل أن تتكلم : اللّهم إنى أسألك الجنة، اللّهم أجرنى من النار، سبع مرات، فانك إن مت من ليلتك تلك كتب اللّه لك جواراً من النار،

(أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد)

## تعليق

وهكذا ترى أيها المسلم أن الصلاة في المسجد جماعة مع إخوانك المسلمين \_ ولا سيما إذا كنت معتاداً عليها \_ تعتبر دليلاً صادقاً، وبرهاناً ساطعاً على صدق إيمانك:

فعن أبى سعيد أن النبى على قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَعْمَرُ مُسَاجِدُ اللَّهُ مِنْ آمِنْ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الْآخُرِ ﴾ (١).

(رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه).

هذا بالإضافة إلى الثواب العظيم الذى ستفوز به، ولا سيما إذا كانت الصلاة هذه في إحدى المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، وهي : المسجد الحرام، ومسجد الرسول عله، والمسجد الأقصى:

فعن جابر أن النبى على قال: «صلاة في المسجد الحرام مائة أنف صلاة، وصلاة في مسجدي ألسف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة،

| (رواه البيهقي) |                  |
|----------------|------------------|
| _              |                  |
|                | (١) التدية : ١٨. |

وروى أحمد أن النبى ﷺ، قال: «صلاة في مسجدى هذا أفضل من أنف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدى هذا بمائة صلاة، .

وقد عرفت قبل ذلك، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه مالم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة،

(متفق عليه وهذا لفظ البخاري)

وقد تسأل الأخت المسلمة، بعد أن قرأت الحديثين: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ... ، «صلاة الرجل في جماعة..» بالإضافة إلى قول الله تعالى:

- ﴿ فَي بِيوتِ أَذِنَ اللّهِ أَن تَرفَعَ ويذكرَ فيها اسمهُ يسبحُ لهُ فيها بالغدوِّ والأصال \* رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ اللّه وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ يخافون يوما تتقلبُ فيه القلوبُ والأبصارُ \* ليجزيهمُ اللّه أحسنَ ما عملوا ويزيدهم من فضلهِ واللّه يرزقُ من يشاءُ بغير حسابِ ﴾ (١):

<sup>(</sup>١) النور : ٣٦ ـ ٣٨.

قد تسأل الأخت المسلمة بعد أن تقرأ كل هذا : وهل معنى هذا أن المرأة المؤمنة لن تفوز بتلك الثروة من الحسنات التي فاز وسيفوز بها الرجل المؤمن كلما ذهب إلى المسجد ملبياً نداء الله؟

فنذكرها إن شاء الله تعالى إجابة على تساؤلها، بحكم:

# (حضور النساء الجماعة في المساجد)

والخلاصة التى أحب أن تقف عليها الأخت المسلمة، هى أنه يجوز لها أن تخرج إلى المساجد وشهود الجماعة إذا أذن لها زوجها بهذا، وبشرط أن تكون متجنبة ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب:

فعن عمر أن النبي علله، قال: « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن».

وعن أبى هريرة أن النبى تلك قال: « لا تمنعوا إماء (١) الله مساجد الله، وليخرجن تقلات، (٢).

(رواهما أحمد وأبو داود)

عن أبى هريرة أن النبى على، قال: ﴿ أَيُّما امرأة أصابت بُخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة،

(رواه مسلم وأبو داود والنسائى بإسناد حسن)

وقد كان النساء على عهد رسول الله تله يحضرن الجماعات، ويصلين خلف الرجال.

ومع هذا.. فإنني أقول للأخت المسلمة: من الخير لك \_ كما قال الرسول علله أن تؤدين الصلاة في بيتك.

<sup>(</sup>١) إماء الله : جمع أمة، والمراد بها المرأة المسلمة.

<sup>(</sup>٢) تفلات : أي غير متطيبات.

فعن أم حميد الساعدية رضى الله عنها، أنها جاءت إلى رسول الله على فقالت: يارسول الله. إنى أحب الصلاة معك، فقال على : ،قد علمت وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك غير لك من صلاتك في مسجد الجماعة،

(رواه أحمد والطبراني)

ولا سيما في « هذا الزمان الذي انتشر فيه الفساد وذاع وشاع حتى ملأ البقاع، .

وقد أنكرت عائشة رضى الله عنها، خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن بعض الزينة، أو على غير الهيئة التي كن يخرجن عليها على عهد رسول الله عنها: «لو أدرك رسول الله عهد رسول الله عنها المسجد (۱)، كما منعه نساء بنى السرائيل،

(رواه البخاري ومسلم)

فأرجو أن تلاحظ الأخت المسلمة هذا، مع ملاحظة أنها لن تُحرم إن شاء الله تعالى من الثواب، ما دامت : ستؤدى فرضها وتصوم شهرها، وتحفظ فرجها، وتطيع زوجها.

وفي القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى:

﴿ مِن عَملَ صالحاً مِن ذَكرِ أَو أَنشَى وهو مؤمنٌ فلتحيينهُ حياةً طيبة ولاتجزيتهم أجرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون ﴾ (٢). ويقول :

<sup>(</sup>١) أي لمنعهن من الحضور إلى المسجد كما منعت من الحضور إليها نساء بني اسرائيل.

<sup>(</sup>٢) النحل : ٩٧.

﴿ إِن المسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ والقانتينَ والقانتاتِ والصادقينَ والصادقاتِ والصابرينَ والصابراتِ والخاشعينَ والخاشعاتِ والمتصدقينَ والمتصدقاتِ والصائمينَ والصائماتِ والحافظينَ فروجهمْ والحافظاتِ والذاكرينَ اللّه كثيراً والذاكراتِ أعد اللّه لهم مغفرةٌ وأجراً عظيماً ﴾(١).

وحسب الأخت المسلمة أن تعلم كذلك أن الله تعالى لن يحاسبها على عدم ذهابها إلى المسجد، بعكس الرجل الذى ورد ترهيبه حتى لا يتخلف عن الصلاة في المسجد:

فعن ابن عباس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عدر، قالوا: وما العدر؟ قال: «خوف أو مرض، ثم تقبل منه الصلاة التي صلى،

(رواه أبو داود وابن ماجه)

وعن معاذ بن أنس رضى اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه ﷺ: «الجفاء كل الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادى اللّه ينادى إلى الصلاة فلا يجيبه».

(رواه أحمد)

ثم هناك ملاحظة أخيرة، لابد وأن أعود بها إلى الأخ المسلم، وهي أن:

الإسلام يأمر بالانتشار في الأرض بعد الصلاة، وإلى هذا يشير الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة:

<sup>(</sup>١)الأحزاب : ٣٥.

﴿ فَإِذَا قَضِيتِ الصلاةُ فَانتشروا فَي الأَرضِ وابتغوا من فضلِ اللّه واذكروا اللّه كثيرًا لعلكم تفلحون﴾ (١).

وهذا معناه أن الإسلام يدعو إلى العمل حتى في يوم الجمعة الذي يستريح فيه كثير من الناس.

وذلك لأن العمل هو السبيل إلى عزة الإنسان وسعادته:

وقد ثبت أن النبى على دخل المسجد ذات يوم فرأى أبا أمامة، يجلس فيه في غير وقت صلاة، فقال له: «يا أبا أمامة .. مالى أراك جانسا في المسجد في غير وقت صلاة، ؟ (٢) فقال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله. فقال له صوات الله وسلامه عليه: «أفلا أعلمك كلاما اذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إلى أعوذ بك من العجز والكسل، وأعود من الجبن والبخل، وأعود بك من العجز والكسل، وأعود من الجبن والبخل، وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال،

يقول أبو أمامة: «ففعلت ذلك، فأذهب الله همى، وقضى عنى دينى» (رواه أبو داود)

ويُسفهم من هذا الحديث: أن أبا أمامة رضى الله عنه طبق هذا الدعاء تطبيقاً عملياً، بدليل قوله: ففعلت ذلك.. فكانت النتيجة لهذا التطبيق الإيجابي أن أعانه الله تعالى على ذهاب همومه، وقضاء ديونه.

وقد كان النبي على، يرغب في العمل ويرهب (٣) من تركه:

<sup>(</sup>١) الجمعة : ١٠.

<sup>(</sup>٢) ولم تكن تلك عادته.

<sup>(</sup>٣) يرغب، ويرهب: بضم أوله وكسر ثالثه مع التشديد.

فعن أبى عبد الله الزبير بن العوام رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عنه أبى عبد الله الزبير بن العوام رضى الله فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.

(رواه البخاري)

كما كان النبي ﷺ يحب العمل ويشجع العامل:

یقول علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه: جعّت یوماً، فذهبت إلی عوالی المدینة (۱) أطلب عملاً، فوجدات امرأة قد جمعت تراباً متلبداً ترید بله بالماء، فبادلتها كل ذنوب علی تمرة، فملأت لها ستة عشر ذنوباً حتی مـجلت یدی (۲)، فبسطت كفی لتری أثر العمل، فَعَدّت لی ست عشرة تمرة.

فأخذتها وذهبت إلى رسول الله على فأخبرته بما حدث، ففرح وأكل معى منها.

وهكذا.. نرى أن العمل شرف وواجب، لأنه لا كرامة للإنسان إلا بالاستغناء عن الناس، والإستغناء لن يكون إلا بالعمل والإنتاج، والسعى في مناكب الأرض طلباً للرزق. ولله در على رضى الله عنه فلقد قال:

لحملى الصخر من قدم الجبال أحب إلى من منن الرجال يقول الناس لى في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال

هذا مع ملاحظة، أنه ليس في الإسلام ما يُسمى بالتواكل \_ وهو ترك العمل (٣) \_ وإنما هناك ما يسمى بالتوكل، وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى،

<sup>(</sup>١) اسم مكان في المدينة.

<sup>(</sup>٢) أي احمرت.

<sup>(</sup>۳) بدعوی الزهد.

مع الأخذ بالأسباب:

وفى الحديث الشريف يشير الرسول ﷺ، فيقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله: لرزقكم كما يرزق الطير، تغدوا خماصاً، وتروح بطاناً، (١).

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

وقد أخرج الحاكم، وابن أبى الدنيا، عن معاوية بن قرة قال: لقى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ ناساً من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟ فقالوا: متوكلون. قال: كذبتم .. ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل الذى ألقى حبة فى الأرض، وتوكل على الله.

فليذكر الأخ المسلم كل هذا، حتى يكون من العاملين لدنياهم وأخراهم:

ففى الحديث الشريف: «خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كلاً على الناس، .

مع ملاحظة: أن لا يُـشغل بدنياه عن أخراه، حتى لا يكون من الخاسرين، كما يشير قول اللّــه تعالى:

﴿ يَا أَيِهَا الذِّينَ آمنُوا لَاتُلْهَكُمْ أَمُوالْكُمْ وَلَا أُولَادِكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللَّهُ، وَمِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولِنْكَ هُمُ الْخَاسِرونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أى تذهب أول النهار خماصا: أى ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا: أى ممتلئة البطون.

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ٩.

وقد قرأتُ في كتب التفسير، وفي (القرطبي) بصفة خاصة.. أن سليمان عليه السلام وهو في الطريق. بجنوده إلى ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله.. وعلى بعد ثلاثة أميال من وادى النمل.. سمع النملة تقول لبني جنسها من النمل: ﴿يا أيها النملُ ادخلوا مساكنكمْ لايحطمنكمْ سليمانُ وجنودهُ وهمْ لا يشعرونَ . فتبسّمَ ضاحكًا من قولها وقالَ ربّ أوزعني أن أشكر تعمتك التي أتعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾ (١).. ثم أمر الجند بأن يُعسكروا بعيداً عن وادى النمل حتى يدخل النمل مساكنه.. وفعلاً فعل الجند هذا.. ثم ذهبت وهناك قال لها سيدنا سليمان لكي تشكره.. فحملتها الربح ثم ألقتها بين يديه.. وهناك قال لها سيدنا سليمان: لم حَدَّرت النمل.. أخفت من ظلمي.. أما علمت أنّي نبي عدل؟.. فقالت له: أما سمعت قولي: ﴿ وهم لا يشعرون﴾ ثم علمت أنّي نبي عدل؟.. فقالت له: أما سمعت قولي: ﴿ وهم لا يشعرون﴾ ثم قالت: مع أنّي لم أرد حَـطم الفلوب خشية أن يتمنّين مثل ما أعطيت، يَـفـتـتـنّ بالدنيا ويشتغـلن بالنظر إليك عن التسبيح والذكر.

\*\* فلاحظ كل هذا أخا الإسلام حتى لا تكون من المشار إليهم في الآية الأولى.. فتكون بهذا والعياذ بالله من الخاسرين.

\*\* هذا، مع ملاحظة كذلك أن هذه الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.. لا تساوى تسبيحة واحدة لله رب العالمين.. وقد قرأت حول هذا المعنى أن سيدنا سليمان عليه السلام.. كان ذات يوم ـ وبعد أن استمع من النملة إلى ما وقفنا عليه \_ يركب البساط الذى كان يحمله الريح.. وكان حوله الأهل والأتباع..

<sup>(</sup>۱) النمل : ۱۹،۱۸، ۱۹.

بل والطيور من كل انجاه.. فمر بموكبه فوق حقل لفلاح يحرث في أرضه.. فلما نظر الفلاح إلى أعلى ورأى الموكب العظيم هذا.. قال: (سُبحان من أعطاكم مُلكاً يا آل داود) فنقل الربح الكلمة هذه ووضعها في أُذُني سليمان عليه السلام.. الذي أمر الربح بأن ينزل بالبساط في حقل هذا الفلاح.. الذي فوجئ بالموكب في حقله.. ثم ناداه سليمان وطلب منه أن يقول الكلمة التي قالها مرة أخرى.. فقال: قلت : (سبحان مَن أعطاكم مُلكًا يا آل داود)، فعند ذلك قال له سيدنا سليمان: (أما علمت يا هذا أن تسبيحة واحدة منك خير من مُلكًا لله داود).

فإذا كان هذا بالنسبة لتسبيحة واحدة.. فما بالك بالشهادتين، أو الصلاة، أو الزكاة، أو الصيام، أو الحج.. أو القرآن الكريم، وتفسيره، والأذكار الواردة عن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.. والتي قال النبي على مرّغبا فيها:

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله علله: «كلمتان خفيفتان على اللسان، تقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده، سبحان الله العظيم،

(رواه الشيخان والترمذي)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على قال: «لأن أقول سبحان الله، والله، والله أكبر: أحب الى مِما طلعت عليه الشمس،

(رواه مسلم والترمذي)

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى على قال: «مَن قال سبحان الله العظيم ويحمده غُرِسَتْ له نخلة في الجنة،

(رواه الترمذي وحسنه)

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: ،أيعجز أحدكم أن يقرأ ثُلَثُ القرآن في ليلة ؟ فَشَقَ ذلك عليهم ، وقالوا : أَيُنا بُطِيقُ ذلك يا رسول الله: فقال ﷺ: ،الله الواحد الصعد ثلث القرآن،

(رواه البخاري ومسلم والنسائي)

هذا بالإضافة إلى الحفظ والثواب المشار إليه في الحديث الآتي:

عن أبى هريرة : أن رسول الله على قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة: كانت له عدن عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسى، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك،

(رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه)

وزاد مسلم والترمذى والنسائى : ، ومن قال سبحان الله ويحمده فى يوم مائة مرة: حُطّت خطاياه ولو كانت مثل زَبد البحر.

\*\* إِن الدنيا إَذِنْ: لا تُساوى شيئاً بالنسبة لهذا الخير.. ولا يصح أن تقاس بكل هذا أو ببعض هذا..

فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله مَدَّ بالسوق، والناس كَننَفَتَيْه (١)، فَمَرَّ بَجدْي أسكُّ ميت (٢): فتناوله بأذنه، ثم قال: وأيكم يُحببُّ أن هذا بدرهم؟، (٣) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشئ، وما نصنع به؟ قال:

I make applied to the first

<sup>(</sup>١) أي : عن جانبيه.

<sup>(</sup>٢) الأسك أي صغير الأذن.

<sup>(</sup>٣) وفي بعض الروايات: أن يكون له هذا بدرهم.

التُحبون أنه لكم؟، قالوا: والله لو كان حَيَّا لكان عيباً فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون (١) على الله من هذا عليكم،

(رواه مسلم)

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل(٢) عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماءٍ.

(رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال حديث حسن صحيح)

\*\* ولله دُرٌّ من قال :

هب الدنيا توا تسيكا أليس الموت يأتيكا؟ ألا يسسا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيكا إلى كسم تطلب الدنيا؟ وظلُّ الميلِ يكفيكا

\*\* ومع كل هذا التزهيد في الدنيا.. فقد ورد الترغيب في الإكتساب الحلال:

فعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه عن النبى على قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده،.

رواه البخارى وغيره، وابن ماجه، ولفظه قال: دما كمسب الرجل كسبا

<sup>(</sup>١) أي : أشد هواناً وأحقر .

<sup>(</sup>٢) أي: تزن وتساوى.

أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة،.

يعنى : إذا احتسبه ونوى به الخير كما في الحديث الآخر: وإذا أثفق الرجل على أهله تفقة يحتسبها فهي له صدقة،

قال في الزوائد: (في إسناده إسماعيل بن عياش ورواه أبو داود والترمذي والنسائي) قلت لفظه عند النسائي: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وهو عنده من حديث عمرو بن شعيب، قال الماوردي: (أصول المكاسب: الزراعة، والتجارة، والصناعة، وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس، وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب، والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل).

قال النووى: (وحديث البخارى صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها) أ. هـ. عيني.

\*\* وكان داود عليه السلام قد سأل الله عز وجل أن يعلمه حرفة يتعايش منها هو وأهله، فألان الله له الحديد، وعلّمه صنعة الدروع التى تلبس فى الحرب.. قال تعالى: ﴿.. وألنّا له الحديد • أن اعمل سابغات وقدّر فى السرد واعملوا صالحاً إنى بما تعملون بصير (١) وقال سبحانه : ﴿وعلّمناه صنعة لَبوسٍ لكم لتُحصِنكُم من بأسكم فهل أنتم شاكرون (٢).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : مَن الآية ١٠ـ١١.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : الآية ٨٠.

ومن أجمل ما قرأت في هذا الموضوع أيضاً: أن سليمان عليه السلام ناجي ربه فقال: يارب .. قد أعطيتني ما لم تُعط أحداً قبلي، وسألتك أن لا تعطيه أحداً بعدى فأعطتنيه، فإن قَصرتُ في شكرك فَدُلَّني على عبد هو أشكرلك منى.. فأوحى الله تعالى إليه: ﴿ يا سليمان .. عبد يكسب بيديه يسد جوعه ويستر عورته ويعبدني هو أشكر لي منك.. ﴿ فقال : يارب.. اجعل كسبي في يدى. فأتاه جبريل عليه السلام، فعلمه الخوص يتخذ منه القفاف.. فأول من عمل الخوص سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

\*\* فلاحظ كل هذا أخا الإسلام.. بالإضافة إلى هذا الحديث الآتى الذى أرجو أن يكون سبباً فى حفظ كرامتك، واحترام نفسك.. وحتى تكون مرفوع الهامة بين الناس:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه،.

(رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي)

وليكن شعارك دائماً وأبدا هو قول على كرم الله وجهه:

لَحملى الصخر من قمم الجبال أحبُّ إلى من منن الرجال يقول الناسُ لى في الكسب عار فقلت العارفي ذُلَّ السؤال

والله ولي التوفيق

\*\* هذا.. وأما عن العنصر الثاني، من أركان الميراث المحمدى، وهو:

# قراءة القرآن في المعجد

فالمراد تلاوته سرًا أى بدون تشويش على نحو مُصل لأن هذا غير جائز شرّعا، بل وقد ورد النهى عنه: فقد ورد أن النبي على ، قال: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».

وقال عليه الصلاة والسلام، للإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه: ديا على.. لا تجهر بقراءتك ولابدعانك حيث يصلى الناس، فإن ذلك يفسد عليهم صلاتهم،.

وفي الدر المختار: يحرم رفع الصوت في المسجد إلا للمتفقهه.

وقال ابن العماد الشافعي رحمه الله : خرم القراءة جهراً على وجه يشوش على نحو مصل.

\* \* \*

وعلى هذا.. فإننا نستطيع أن نُـشير هنا إلى ماذكره صاحب كتاب «الإبداع في مضار الابتداع»، حول موضوع:

### قراءة صورة الكهف أو غيرها في المسجد

فقال \_ ما خلاصته \_ (من البدع) قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع وترجيع. كترجيع الغناء، والناس ما بين راكع وساجد وذاكر وقارئ، متفكر، وناهيك ما يكون من العوام من رفع أصواتهم استحساناً لألحان القارئ من غير مبالاة بحرمة المكان والقرآن، وهذا كله مذموم لا يحل لوجوه:

١ ـ أن فيه تهويشاً على المتعبدين وهو حرام بالإجماع.

٢ ـ في رفع الأصوات في المسجد لغير حاجة شرعية.

٣ ــ كونه مخالفاً لما كان في زمن النبي ﷺ وزمن أصحابه فمن بعدهم، وصح أن أصحاب رسول الله ﷺ، كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر والقرآن لاسيما في المساجد، فإذا كان معه تهويش لا يُشك في التحريم.

ثم يقول بعد ذلك في الإبداع:

(نعم) .. ورد النص على فضل قراءة هذه السورة «الكهف» ليلة الجمعة ويومها لكن ليس على هذا الوجه المعروف، بل يقرأ لنفسه في بيته مطلقاً أو في المسجد بدون رفع الصوت.

وفي قرة العين وشرحها فتح المعين للعلامة زين الدين الشافعي، ما نصه:

ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيرها إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به النووى في كتبه.

وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد، وحمل كلام النووى على ما إذا خيف التأذى وعلى كون القراءة في غير المسجد.

وكُتب الحنفية والحنابلة والمالكية صريحة في أن قراءة السورة على هذه الكيفية المعتادة ممنوعة، هذا إلى ما يكون من إعراض الناس عن استماعها لاسيما إذا كان القارئ غير حسن الصوت فيقعون في الحرج، ويقع القارئ في جريمة تعريض القرآن للإهانة.

ومعلوم أن احترام القرآن واجب فلا يقرأ في الأسواق ومواضع الإشتغال، فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته، وكان الإثم عليه دون أهل الإشتغال دفعاً للحرج.

وقد أشار كذلك في الدين الخالص ج٣ ص ٣١٥ إلى أدلة حرمة رفع الصوت في المسجد، فقال:

### أدلة هرية رفع الصوت في المسجد

ولا يجوز رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن والذكر:

لقول أبى سعيد الخدرى: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: «ألا إن كلكم مناج ريه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة، .

( الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين).

ولحديث واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: دجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم،

(أخرجه ابن ماجه والمنذرى بسند فيه الحارث بن نبهان، متفق على ضعفه. وأخرجه عبد الرزاق من طريق آخر عن معاذ بن جبل).

ولحدیث ابن عمر أن النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم خرج علی الناس وهم یصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال (إن المصلی یناجی ریه عز وجل فلینظر بم یناجیه؟ ولا یجهر بعضکم علی بعض بالقرآن،

(أخرجه أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح)

ولحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: « لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، .

(رواه الخطيب)

ثم يقول بعد ذلك في الدين الخالص (١):

وقد أنكر بعض الصحابة والتابعين على من رفع صوته في المسجد بقراءة أو ذكر:

<sup>(</sup>١) بتصرف وتلخيص.

قال السائب بن يزيد: كنت مضطجعاً في المسجد فحصبني رجل فرفعت رأسي فإذا عمر رضى الله عنه، فقال: اذهب فأتنى بهذين الرجلين، فجئت بهما، فقال: من أين أنتما؟ من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد ما فارقتماني حتى أوجعتكما جلداً، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟.

(أخرجه البخاري)

وروى عن سعيد بن المسيب، أنه كان في المسجد آخر الليل يتهجد، ثم دخل عمر بن عبد العزيز، وكان حسن الصوت فجهر بالقراءة، فلما سمعه سعيد بن المسيب قال لخادمه: اذهب إلى هذا المصلى فقل له: إما أن تخفض من صوتك، وإما أن تخرج من المسجد، ثم أقبل على صلاته، فجاء الخادم فوجد المصلى عمر بن عبد العزيز فرجع، ولم يقل له شيئاً، فلما سلم سعيد قال لخادمه: ألم أقل لك تنهى هذا المصلى عما يفعل؟ فقال: هو الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال : اذهب إليه وقل له ما أخبرتك به، فذهب إليه فقال له: إن سعيداً يقول لك: إما أن تخفض من صوتك، وإما أن تخرج من المسجد، فخفف في صلاته، فلما سلم منها أخذ نعليه وخرج من المسجد.

وروى ابن أبى شيبة بسند جيد عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب اتخذ مكاناً إلى جانب المسجد، يقال له «البطيحاء»، وقال: من أراد أن يغلط، أو يرفع صوتاً، أو ينشد شعراً، فليخرج إليه.

ثم يقول : وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء.

قال في الدر المختار: يحرم في المسجد رفع الصوت بذكر إلا للمتفقهه.. أ.هـ.

فعلى الأخ المسلم، أن يلاحظ كل هذا وهو في المسجد إذا أراد أن يقرأ قرآناً. وعليه كذلك إذا أراد أن يواظب على التلاوة: أن يعرف على الأقل بعض ماورد في :

# فضل تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه

نعن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله علله، قال : «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه (١) فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، (٢).

(رواه مسلم وأبو داود وغيرهما)

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه، قال: قال رسول الله كله: دمثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة (٣) ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لاريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن: كمثل الحنظلة (٤) ليس لها ريح، وطعمها مر،

وفي رواية : «مثل الفاجر: بدل: المنافق، .

(رواه البخاري ومسلم، والنسائي، وابن ماجه)

<sup>(</sup>١) أى يتدبرون معانيه ويفهمون أغراضه ومراميه.

<sup>(</sup>٢) أي أثني عليهم سبحانه في الملأ الأعلى تنويهاً بفضلهم وعلو درجتهم.

<sup>(</sup>٣) هي ثمرة جمعت بين حلاوة الطعم وطيب الرائحة.

<sup>(</sup>٤) هي ثمرة تشبه صغار البطيخ ولبها شديد المرارة.

وعن عائشة رضى الله عنها، قالت : قال رسول الله على: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران،.

وفي رواية : والذي يقرأه، وهو يشتد عليه (١) له أجران،.

(رواه البخارى، ومسلم واللفظ له، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه).

قال النووى: السفرة: جمع سافر ككتاب وكتبة، والسافر: الرسول، والسفرة: الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة الكتبة، والبررة: المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذى لايتوقف ولايشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه.

قال القاضى: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة: أن له في الآخرة منازل يكون فيه رفيقاً للملائكة السفرة لإتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم.

وأما الذى يتتعتع فيه، فهو الذى يتردد فى تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه فى تلاوته ومشقته.

قال القاضى وغيره من العلماء: وليس معناه أن الذى تتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به (فالماهر به) أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره وكيف يلحق به من يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه واتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه، والله أعلم.. اه...

وعن أبي ذر رضى الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله أوصني (٢). قال :

<sup>(</sup>١) أي تثقل عليه القراءة لعدم حفظه وإنقانه.

<sup>(</sup>٢) أي أعهد إلى بشئ أتمسك به وأحرص عليه.

«عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله». قلت: يارسول الله. زدنى، قال: «عليك بتلاوة القرآن» (١)، فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء، (٢).

(رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل)

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى على قال: «القرآن شافع مشفع (٣)، ومن وما حل مصدق (٤)، من جعله أمامه (٥) قاده إلى الجنة (٢)، ومن جعله خلف ظهره (٧) ساقه إلى النان

(رواه ابن حبان في صحيحه)

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه، قال سمعت رسول الله على، يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً المصحابه، (٨)... الحديث.

(رواه مسلم)

وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضى الله عنه، أن رسول الله عله، قال: دمن

<sup>(</sup>١) أي واظب على تلاوته مع التدبر والفهم واجعل ذلك أهم ما يخرص عليه.

<sup>(</sup>٢) أي أن ثواب قراءتك يدخر لك عند الله عز وجل.

<sup>(</sup>٣) أى أنه يشفع لأهله يوم القيامة كما تشفع الرسل والأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء، وقوله (مشفع) : أى إذا أذن له في الشفاعة.

<sup>(</sup>٤) ما حل: أي ساع، وقيل: خضم مجادل. وفي الدعاء: (ولا يجعله علينا ماحلا مصدقا).

<sup>(</sup>٥) أى اثتم به واتبع وصاه واتخذه له قدوة.

<sup>(</sup>٦) أي سار أمامه حتى يدخله الجنة بإرشاده إلى كل ما يوصل إليها.

<sup>(</sup>٧) أى أهمل العمل به ولم يرفع به رأسا ونبذه وراء ظهره.

<sup>(</sup>٨) أي لأهله الذين كانوا يعملون بما فيه مع تلاوته.

قرأ القرآن، وعمل به ألبس والداه تاجأ (١) يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا،.

(رواه أبو داود، والحاكم، كلاهما عن زبان عن سهل، وقال الحاكم : صحيح الإسناد)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ، قال: ديجي صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول القرآن: يارب حله.. فينبس تاج الكرامة ثم يقول: يارب زده.. فينبس حلة الكرامة، ثم يقول: يارب.. ارض عنه، فيقال نه: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة،.

(رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد)

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها، قال: قال رسول الله عنه : «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق (٢)، ورتل كما كنت ترتل(٢) في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها،

(رواه الترمذی، وأبو داود، وابن حبان فی صحیحه، وقال الترمذی حسن صحیح)

\* قال الخطابى: جاء فى الأثر أن عدد آى القرآن على قدر درج<sup>(٤)</sup> الجنة، فيقال للقارئ: ارق فى الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آى القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى (٥) درج الجنة فى الآخرة، ومن قرأ جزءً منه كان رقيه فى الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة.

<sup>(</sup>١) وهو الاكيل الذي يجعل على رأس الملوك مرصعا بالجواهر.

<sup>(</sup>٢) أمر من الرقبي وهو الصعود.

<sup>(</sup>٣) الترتيل هو القراءة بتؤدة وتمهل.

<sup>(</sup>٤) جمع درجة، وهي الواحدة من السلالم التي يصعد إليها.

<sup>(</sup>٥) يعنى أبعد وأعلى.

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ، قال : «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه (١) غير أنه لا يوحى إليه (٢) لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد (٣) ولا يجهل مع من جهل (٤)، وفي جوفه كلام الله، (٥).

(رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد)

وعن بريدة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله تلك : «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به (٦) ألبس والداه يوم القيامة تاجأ من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بم كُسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن،

(رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم)

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى على، قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ،

(رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم)

قال (٧) في الترغيب والترهيب معلقاً على هذا الحديث: لاشك أن القرآن العظيم هو كلام الله الذي خرج منه، ثم أنزله وحياً بواسطة الروح الأمين (٨)

<sup>(</sup>١) أي جعلها مندرجة وداخلة بين جنبيه.

<sup>(</sup>٢) أي لا ينقصه من النبوة إلا الوحي.

<sup>(</sup>٣) يعنى لا يغضب مع من غضب.

<sup>(</sup>٤) أي لا يسفه ويحمق ويسرع إليه الغضب.

<sup>(</sup>٥) أي لا ينبغي أن يفعل ذلك في حال وجود كلام الله في جوفه.

<sup>(</sup>٦) أي أحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند حدوده وتأدب بآدابه.

<sup>(</sup>V) وهو الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) أي الأمين جبريل عليه السلام.

على قلب عبده محمد على لينذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فلن يتقرب متقرب إلى الله بأحب إليه من تلاوة القرآن، وتدبره ومدارسته ثم تعليم ذلك لغيره:

ففى الحديث الحث على تعلم القرآن وتعليمه، وقد سئل الثورى ـ رحمه الله ـ عن الجهاد وإقراء القرآن، فرجح الثانى واحتج بهذا الحديث ـ قاله فى الفتح.

قال الشرقاوى: لاريب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى.

واخيركم، فى الحديث أفعل تفضيل بمعنى أخيركم، أى أكثركم نفعاً وأرفعكم منزلة، وتعلم القرآن يدخل فيه حفظه وتجويده وإقامة حروفه وإعرابها، ويدخل فيه كذلك مدارسته وتفهم معانيه وتدبر آياته ومعرفة المقاصد الأساسية التى نزل من أجلها ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه... النخ.

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : دمن قرأ حرفا (١) من كتاب الله (٢) فله به حسنة (٣)، والحسنة بعشر أمثالها (٤)، لا أقول ألم حرف (٥)، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف،

(رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب)

<sup>(</sup>١) الحرف واحد الحروف التي تتألف منها الكلمات.

<sup>(</sup>٢) يعنى القرآن وسمى كتابا باعتبار أنه مكتوب.

<sup>(</sup>٣) وهي إحدى الحسنات يعنى الأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>٤) أى يكون له بكل حرف ثواب عشر حسنات.

<sup>(</sup>٥) يعني أن قارئ «أَلَم» له به ثلاثون حسنة وفضل الله أوسع.

\*\* هذا بالإضافة إلى أن هناك سور من القرآن لها أفضلية خاصة، فإليك بعض ما ورد في هذا من أحاديث شريفة:

### قراءة سورة الفائحة وما ورد فى فضلها

عن أنس رضى الله عنه، قال: كان النبى ﷺ فى مسير (١)، فنزل ونزل رجل إلى جانبه (٢)، فالتفت النبى ﷺ، فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى: .. فتلا: ﴿ المحمد لله رب العالمين ﴾.

(رواه ابن حبان فی صحیحه، والحاکم، وقال: صحیح علی شرط مسلم) وعن أبی هریرة رضی الله عنه، قال: سمعت رسول الله عنه، یقول: «قال الله تعالی: قسمت الصلاق(۳) بینی وبین عبدی نصفین، ولعبدی ما سأل».

وفي رواية ، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد: ﴿ الحمد لله رب العالمين﴾. قال الله : حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿ الرحمن الرحيم﴾. قال: أثنى على عبدي، فإذا قال: ﴿ مالك يوم الدين﴾. قال : مجدني عبدي، قإذا قال: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضائين﴾. قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، (رواه مسلم)

(۱) أي ني سفر.

<sup>(</sup>٢) لم يعرف اسم الرجل.

٥ (٣) يعنى الفائخة وسميت الصلاة لأنها جزء منها فهو من تسمية الجزء باسم الكل.

### قراءة سورة البقرة و آل عمران

وما جاء فيمن قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «الاتجعلوا بيوتكم مقابر (١): إن الشيطان يقر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة،

(رواه مسلم، والنسائي، والترمذي وقال : حسن صحيح وكذلك رواه الإمام أحمد كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة)

وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبى على سمع نقيضاً (٢) من فوقه فرفع رأسه (٣)، فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم (٤)، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يُسؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة (٥)، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته (٦).

(رواه مسلم، والنسائي، والحاكم)

\* وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله علله يقول: «اقرأوا القرآن، فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا الأصحابه، اقرأوا الزّهراوين (٧): البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة

<sup>(</sup>١) المعنى: لا تجعلوها كالأماكن الخربة المهجورة بخلوها من الذكر وقراءة القرآن.

<sup>(</sup>٢) أى صوتا.

<sup>(</sup>٣) والضمير لجبرائيل عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) أى الملك النازل من السماء على النبي 4.

<sup>(</sup>٥) أى من قوله تعالى: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ... ﴿ (البقرة: ٢٨٥) إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) أي إلا أعطاك الله ما سألت فيه.

<sup>(</sup>٧) تثنية زهراء، أنثى الأزهر قال النووى: سميتا بذلك لنورهما وهديتهما وعظيم أجرهما.

كأنهما غمامتان(١) ـ أو غيابتان ـ أو كأنهما فرقان من طير صواف (٢) تحاجًان عن أصحابهما (٣) ـ اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة (٤)، ولا تستطيعها البطلة،

قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة: السحرة (رواه مسلم)

\* وعن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله علله، قال: «إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه انذى تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما: صلاة، وقرآن، ودعاء،

(رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى، وكذلك رواه الإمام أحمد بعضه بلفظ:

«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبى قبلى،

وكذلك رواه ابن مردويه إلى قوله : «ختت العرش»)

وعن عبيد بن عمير رضى الله عنه أنه قال لعائشة رضى الله عنها : أخبرينا بأعجب شئ رأيته من رسول الله تلقد. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: «يا عائشة.. ذريني (٥) أتعبد الليلة لربي،. قلت: والله إنى أحب قربك، وأحب مايسرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلى. قالت: فلم يزل يبكى حتى بل حجره (٢). قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكى

<sup>(</sup>١) تثنية غمامة.

<sup>(</sup>٢) يعنى باسطات أجنحتها في الهواء.

<sup>(</sup>٣) أي تجادلان وتدافعان عنهم.

<sup>(</sup>٤) أي أن تركها وإهمالها يعود عليه بالحسرة.

<sup>(</sup>۵) أي اتركيني.

<sup>(</sup>٦) بكسر فسكون: حضن الإنسان وهو ما بين الساعدين يعني الصدر إلى السرة.

على حتى بسل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بسل الأرض، فجاء بسلال يُسؤذنه (۱) بالصلاة، فلما رآه يبكى، قال: يارسول الله.. تبكى، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال وأفلا أكون عبدا شكوراً، (۲) ؟. لقد نزلت (۳) على الليلة آية.. ويل(٤). لمن قرأها، ولم يتفكر فيها (٥): ﴿ إِنْ فَي خلق السموات والأرض.. ﴾ ... الآية. وهي قوله تعالى:

﴿ إِنْ فَى خَلَقِ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلْكِ اللَّهِ مِنْ السَمَاءِ مِنْ مَاءٍ اللَّهِ مِنْ السَمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِعَد مُوتَهَا وَبَثُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وتَصَرِيفِ الرَّيَاحِ وَالْسُحَابِ الْمُسْخَرِ بِينَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لَقُومٍ يَعْقَلُونَ ﴾ (٢).

(والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وغيره)

### قراءة آية الكرسى وما جاء فى فضلما

\* عن أبى بن كعب رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ديا أبا المنذر (٧).. أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم، ؟ قلت: «الله لا إله إلا هو الحى القيوم، (٨) قال: فضرب في صدرى، وقال «ليهنك (٩) العلم أبا المنذر،

(رواه مسلم وأبو داود)

<sup>(</sup>۱) أي يعلمه.

<sup>(</sup>٢) صيغة مبالغة من الشكر.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية (أنزلت).

<sup>(</sup>٤) يعنى عذاب وهلاك، وقيل: واد في جهنم.

<sup>(</sup>٥) أي لم يتدبر فيما اشتملت عليه من الحجج والبراهين.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) كنية أبي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) تهنئة له بما وصل إليه من علم الكتاب.

وورد فى حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه: «لكل شىء سنام (١)، وإن سنام القرآن،

(رواه الترمذي، ولفظ الحاكم)

«سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن، لا تُقرأ فى بيت، وفيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسى،

قال في الترغيب والترهيب (٢): وإنما كانت هذه الآية سيدة آى القرآن لاشتمالها على جملة كبيرة من صفات الرب جل شأنه في الإثبات وفي النفي، فقد أخبر فيها سبحانه عن نفسه بأنه الله الذى لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، وأنه المتصف بالحياة الكاملة التي لا يلحقها موت ولافناء، وأنه القائم بنفسه المستغنى عن خلقه مع افتقارهم جميعاً إليه، وأنه لا تغلبه سنة أى: نعاس ولا نوم، ثم أخبر عن تمام ملكه وسلطانه، وأنه له كل ما في السموات والأرض، وأن واحداً لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه، ثم أخبر عن إحاطة علمه وشموله للأمور الماضية والمستقبلية، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما أذن لهم أن يعلموه، وأن كرسيه وسع السموات والأرض وما فيهما وأنه العلى الذي ثبت له وصف العلو بكل معانيه: علو الذات، فهو على بذاته فوق جميع خلقه، وعلو الصفات، فليس لغيره صفة تساوى صفته، وعلو القهر، فهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر والشرف، فهو الذى كمل في سؤدده ومجده وأنه العظيم الذى لاحكة لعظمته:

<sup>(</sup>١) وهو أعلى شئ فيه.

<sup>(</sup>٢) تعليقا على الهامش ج٢ ص ٦٢٢.

فلا غرو إذن أن كانت هذه الآية العظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل.

## قراءة سورة الكمف وما جاء في فضلما

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى علله، قال: «من قرأ الكهف كما أنزلت، كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة (١) ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يُسلط عليه (٢) ومن توضأ، ثم قال: سيحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت.. أستغفرك وأتوب إليك: كُتِب في رق، ثم طبع بطابع، فلم يُكسر إلى يوم القيامة،.

(رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم)

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن نبى الله على، قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف (٣) عُصم من الدجال،

(رواه مسلم واللفظ له)

ورواه أبو داود والنسائى، وعندهما : رعصيم من فتنة الدجال، وهو هكذا في بعض نسخ مسلم.

وفي رواية لمسلم وأبي داود: دمن آخر سورة الكهف، (٤).

<sup>(</sup>١) أي أن امتداد هذا النور يكون بقدر المسافة بين المكان الذي قرأها فيه وبين مكة.

<sup>(</sup>٢) أي لم يتمكن من فتنته.

<sup>(</sup>٣) يعنى من أول سورة الكهف إلى قوله تعالى ﴿وهيئ لنا من امرنا رشدا﴾ (الكهف: ١٠).

<sup>(</sup>٤) أى من قوله تعالى ﴿ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى﴾ (الكهف: ١٠١) إلى آخر السورة.

وفي رواية للنسائي : دمن قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، .

ورواه الترمذى ولفظه: ومن قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصِم من فتنة الدجال،

\* \* \*

\* وقد ورد كذلك في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وليلة الجمعة، أحاديث شريفة، فإليك بعضها:

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى على، قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، (١).

(رواه النسائى والبيهقى مرفوعاً، الحاكم مرفوعا وموقوفا أيضاً. وقال: صحيح الإسناد، ورواه الدارمى فى مسنده موقوفاً على أبى سعيد، ولفظه قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، (٢).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله على : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان (٣) السماء يُضئ له يوم القيامة وغُفر له ما بين الجمعتين،

(رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به)

(۱) يعنى أن الله عز وجل يرزقه نورا في قلبه يهديه ويسدده إلى الجمعة التي بعدها، قال في الجامع الصغير: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها، نص عليه الشافعي.

<sup>(</sup>۲) أي البيت الحرام.

<sup>(</sup>٣) العنان: السحاب.

\*\* وإتماما للفائدة إليك كذلك هذه الأحاديث:

عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: دمن قرأ حم الدخان ليلة الجمعة غُفر له،.

وفى رواية : ‹من قرأ حم الدخان فى ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك،

(رواه الترمذي والأصبهاني، ولفظه: «من صلى بسورة الدخان في ليلة بات يستغفر له سبعون ألف ملك».

ورواه الطبراني، والأصبهاني أيضاً من حديث أبي أمامة، ولفظهما قال: قال رسول الله على : دمن قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة . أو يوم الجمعة . بني الله له بيتا في الجنة، .

وروى عنه رضى الله عنه، قال: رسول الله ﷺ: دمن قرأ سورة يس فى ليلة الجمعة عُفر له،

(رواه الأصبهاني)

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: دمن قرأ السورة التى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى عليه الله وملائكته حتى تغيب الشمس،

(رواه الطبراني في الأوسط والكبير) (١).

(١) قال في شرح الجامع الصغير: إسناده ضعيف.

\* \* \*

### قراءة سورة يس وما جاء فى فضلما

عن معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ، قال: «قلب (۱) القرآن يس لا يقرؤها رجل يُريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاكم، (۲).

(رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، واللفظ له، وابن ماجه والحاكم وصححه).

وروى عن أنس رضى الله عنه، قال رسول الله على: «إن نكل شئ قلباً، وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات،.

زاد في رواية: دون يس.

(رواه الترمذي، وقال: حديث غريب)

وعن جندب رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له».

(رواه مالك، وابن السني، وابن حبان في صحيحه)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يعنى أنها منه بمنزلة القلب للإنسان.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح.. والله تعالى أعلم.. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صغوان، قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت يعنى يس عند الميت خفف الله عنه بها.

## قراءة سورة ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ وما جاء في فضلها

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ، قال: •إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غُفر له (١)، وهى ﴿ تبارك الذى بيده الملك﴾.

(رواه أبو داود، والترمذى وحسنه واللفظ له، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد).

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: ضرب بعض أصحاب النبى خباء، (٢) على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله.. ضربت خبائى على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبى ﷺ: «هى الماتعة (٣)، هى المنجية تنجيه من عذاب القبر،

(رواه الترمذي وقال: حديث غريب)

الله عنه الله عنهما، قال: قال رسول الله عنه: • وددت أنها في قلب كل مؤمن ـ يعنى: ﴿ تباركَ الذي بيده الملكُ ﴾.

(رواه الحاكم، وقال: هذا إسناده عند اليمانيين صحيح)

<sup>(</sup>١) يعنى أن هذا الرجل كان يكثر من قراءتها فلما مات شفعت له عند اللّـه أن يمحو عنه ذنوبه وخطاياه فاستجاب اللّـه شفاعتها فيه وغفر له بسببها.

<sup>(</sup>٢) الخباء ما يصنع من وبر أو صوف أو شعر للسكن.

<sup>(</sup>٣) يعنى أنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر.

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: «يُوتَى الرجل فى قبره (۱) فتؤتى رجلاه، فتقول: ليس لكم على ما قبلى سبيل (۲) كان يقرأ سورة الملك، ثم تُوتى من قبل صدره، أو قال بطنه - فيقول: ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ فى سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه، فيقول: ليس لكم على ما قبلى سبيل، كان يقرأ فى سورة الملك، قهى المائعة تمنع عذاب القبر، وهى فى التوراة سورة الملك (۱۲) من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب، (٤).

(رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وهو في النسائي مختصرا).

«من قرأ : ﴿ تَبَارِكُ الذَّى بِيدِهِ الملكِ كُلِ لِيلَةَ منعه اللَّه عز وجل بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول اللّه على نسميها المانعة، وإنها في كتاب اللّه عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب»

### قراءة ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كَوْرَتُ ﴾ وما يذكر معما

عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: دمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى العين (٥): فليقرأ ، ﴿إِذَا الشمس

<sup>(</sup>١) أى تأتيه الملائة الموكلون بعذاب أهل القبور.

<sup>(</sup>٢) أي ليس لكم طريق إلى تعذيب ما هو قبلي أي : جهتي وناحيتي.

<sup>(</sup>٣) يعنى أنها مسماه في التوارة بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) أي فقد قدم خيرا كثيرا طيبا.

<sup>. (</sup>٥) يعنى كأنه يراه ويشاهده بعينه.

كُورت﴾ (١) و﴿إذا السماء انفطرت﴾ (١) و﴿إذا السماء انشقت﴾ (٣).

(رواه الترمذي وغيره، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد)

\* \* \*

#### قراءة ﴿ إِذَا زَلْزَلْتَ ﴾ وما يذكر معما

عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله علله : ﴿إِذَا زَازَلْتُ ﴾ : تعدل نصف القرآن (٤) و﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ : تعدل ثلث القرآن (٥) ، و ﴿ قُلْ بِا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ : تعدل ربع القرآن (٢) ،

(رواه الترمذي والحاكم كلاهما عن يمان بن المغيرة العنزي وقال الترمذي حديث غريب.. وقال الحاكم : صحيح الإسناد).

## قراءة ﴿ ألهاكم التكاثر﴾

عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله تعنى: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم» ؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: ﴿أَلَهَاكُم التَكَاثُرُ﴾».

(رواه الحاكم عن عقبة بن محمد عن نافع عن ابن عمر، ورجال إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه).

<sup>(</sup>١) أي سورة التكوير.

<sup>(</sup>Y) أي سورة الإنفطار.

<sup>(</sup>٣) أي سورة الإنشقاق.

<sup>(</sup>٤) أي في الثواب.

<sup>(</sup>٥) وذلك لاشتمالها إجمالا على عقائد القرآن.

<sup>(</sup>٦) وذلك لما فيها من البراءة من الكفار وعبادتهم.

## قراءة ﴿ قُل هُو اللَّهُ أُحِد ﴾ وما جاء في فضلها

عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: أقبلت مع رسول الله على فسمع رجلاً يقرأ : ﴿ قُل هو الله أحد \* الله الصعد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد \* . فقال رسول الله على ووجبت، فسألته: ماذا يا رسول الله؟ . فقال: «الجنة، فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره (١)، ثم فرقت (٢) أن يفوتنى الغداء مع رسول الله على، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب (رواه مالك واللفظ له الترمدي وليس عنده قول أبى هريرة: فأردت . . إلى آخره، وقال: حديث حسن صحيح غريب، والنسائي، والحاكم وقال: صحيح الإسناد)

وعنه رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «احشدوا (٣) فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد (٤)، ثم خرج النبى صلى الله عليه وسلم، فقرأ: ﴿ قل هو الله أحد﴾. ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إنا نرى هذا خبراً جاءه من السماء فذلك الذى أدخله، ثم خرج نبى الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنى قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، (٥).

(رواه مسلم، والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب) وعن عائشة رضى الله عنها، أن النبي ﷺ، بعث رجلاً على سريّة (٢)، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ﴿قَلْ هُو اللّهُ أَحد﴾(٧) ، فلما

<sup>(</sup>١) أي أعلمه بتلك البشارة السارة.

<sup>(</sup>٢) فرقت بكسر الراء: أي خفت أن يفوتني تناول الطعام.

<sup>(</sup>٣) أى اجتمعوا.

<sup>(</sup>٤) يعني اجتمع من اجتمع.

<sup>(</sup>٥) وأكد الجملة بألا الاستفتاحية وبأن لدفع كل توهم وإنكار.

<sup>(</sup>٦) السرية: هي القطعة من الجيش أو الجيش الصغير وتسمى الكتيبة أيضا وهي في العادة نحو

<sup>(</sup>٧) يعنى بعد أن يقرأ السورة يختم القراءة بـ ﴿ قل هو الله أحد ﴾، ثم يركع.

رجعوا ذكروا ذلك للنبي على، فقال: رسلوه لأى شي يصنع ذلك، (١)، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي على:

وأخبروه أن الله يحبه، (٢)

(رواه البخاري، ومسلم والنسائي)

ورواه البخارى أيضا والترمذى عن أنس أطول منه، وقال فى آخره: فلما أتاهم النبى ﷺ أخبروه الخبر، فقال: «يافلان.. ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على نزوم هذه السورة فى كل ركعة، ؟ فقال: إنى أحبها، فقال «حبك إياها أدخلك الجنة،:

هذا الحديث (٢): رواه البخارى تعليقاً مجزوماً به في كتاب الصلاة، فقال: كان وقال عبيد الله يعنى ابن عمر عن ثابت عن أنس رضى الله عنه، قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قُباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بر ﴿ قل هو الله أحد ﴾، حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أومكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يـؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي تلك أخبروه، فقال: ديا قلان...، الخ. الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي ما الذي دعاه لأن يفعل ذلك.

<sup>(</sup>٢) لأنه فعل ما يوجب محبة الله عز وجل وهو محبته لقراءة السورة المتضمنة لصفات الرب جل شأنه ومحبة الله للعبد صفة له سبحانه على ما يليق به تقتضى إكرامه وإثباته وتقريبه.
(٣) كما يقول معلقا في الترغيب والترهيب هامش ج ٢ ص ٦٤٩.

### قراءة المعوذتين

عن عقبة رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: • ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن ﴿ قَل أعوذ برب الفلق ﴾ و﴿ قَل أعوذ برب الناس ﴾.

(رواه مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود، ولفظه قال: كنت أقود برسول الله على السفر (۱)، فقال: ديا عقبة. ألا أعلمك خير سورتين قرئتا،، فعلمنى: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِ الفَلْقِ﴾ و﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِ النّاسِ﴾. فذكر الحديث.

وفى رواية لأبى داود، قال: بينما أنا أسير مع رسول الله على بين الجَحفة (٢) والأبواء (٣) إذ غَشيْتنا (٤) ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله على يتعوذ بأعوذ برب الفلق ، وأعوذ برب الناس، ويقول: «يا عقبة .. تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة.

ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه:

قلت يا رسول الله أقرنسنى آيا من سورة هود، وآيا من سورة يوسف (٥)، فقال النبى ﷺ: ديا عقبة بن عامر.. إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله، ولا أبلغ عنده من أن تقرأ: ﴿قُل أعوذ برب الفلق﴾، فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة، فافعل،.

<sup>(</sup>١) أي كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار.

<sup>(</sup>٢) الجحفة: هي ميقات أهل الشام، وهي يلدة شديدة الوباء.

<sup>(</sup>٣) والأبواء: قرية بين مكة والمدينة تنسب إلى جبل هناك.

<sup>(</sup>٤) أي أحاطت بنا.

<sup>(</sup>٥) وفي رواية النسائي: «أقرأني سورة هود أو سورة يوسف».

(رواه الحاكم بنحو هذا، وقال: صحيح الإسناد، وليس عندهما ذكر: ﴿قُلُ أعوذ برب الناس﴾.

\* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: 

«اقرأ یا جابر»، فقلت: وما أقرأ بأبی أنت وأمی؟ قال: ﴿قَل أعودُ يرب الفلق﴾

و﴿ قَل أعودُ يرب الناس﴾. فقرأتهما(١)، فقال «أقرأ بهما(٢) وثن تقرأ بمثلهما،

(رواه النسائي، وابن حبان في صحيحه)

وذلك (٣) .. لأن هاتين السورتين قد اشتملتا على كل ما يستعاذ بالله منه ما يستوقع شره أو أذاه، ففي السورة الأولى يأمر الله نبيه، أن يقول: ﴿أعودُ برب الفلق﴾ (٤) أي ألتجع إليه وأحتمى به وأنخصن ﴿ من شر ما خلق﴾ أي من شر كل ما فيه شر من خلقه، فهي جملة عامة تتناول كل شر من أي مخلوق، كما في الحديث وأعودُ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، ثم عطف على ذلك بعض الشرور الخاصة من باب عطف الخاص على العام، فقال ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب اي ومن شر الليل إذا أقبل بظلمته فغطى الأشياء، ولا شك أن الليل مسرح لكثير من المؤذيات التي تجد في ظلمته ستاراً وقطاع الطرق ومردة الجن وغير هؤلاء، ثم قال: ﴿ ومن شر النقائات في العقد والمدوض وعير هؤلاء، ثم قال: ﴿ ومن شر النقائات في وعزائهم ثم ينفثون فيها من ريقهم، والنفائات جمع نفائة، وهي صيغة مبالغة وعزائهم ثم ينفثون فيها من ريقهم، والنفائات جمع نفائة، وهي صيغة مبالغة

<sup>(</sup>١) أى كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) أي دوام على القراءة بهما.

<sup>(</sup>٣) كما يقول في هامش الترغيب والترهيب ج ٢ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الفلق: أي الصبح.

كعلامة والمراد الكثير النفث، أو المراد بها نفوس السحرة، ثم قال: ﴿وَمِنْ شَرِ حَاسِدُ إِذَا حَسِدِ ﴾ ولا شك أن الحاسد وقد أكل قلبه الغيظ على المسحود يجتهد ما وسعه الجهد في إزالة النعمة عنه.

وفى السورة الثانية: يأمره ـ سبحانه وتعالى ـ أن يعوذ برب الناس ومليكهم وإلههم ومعبودهم من شركل وسواس خناس من الجنة والناس.

ثم يقول : وعلى الجملة فهاتان السورتان العظيمتان لم تَدعا شيئاً مما ينبغي أن يستعاذ منه إلا ذكرتاه إما تعييناً وإما دخولاً في العموم.

. . .

فليذكر الأخ المؤمن المعمر لبيوت الله والقارئ للقرآن الكريم كل هذا: حتى يَجِدُ ويجتهد في تلاوته، وحتى يكون من المنتفعين والنافعين بهذا الميراث المحمدى، الذى قال عنه صلوات الله وسلامه عليه، في حديث رواه الترمذى:

«كتاب الله .. فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، هو الذى لم تنته الجن العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، هو الذى لم تنته الجن إلى الرشد »، من إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إنا سَمعنا قرآنا عجبا \* بَهدى إلى الرشد » »، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم».

. . .

هذا بالإضافة إلى ما قاله عنه الدكتور (موريس بوكاي الفرنسي):

<sup>(</sup>١) الجن : ١،٢.

رانه بمثابة ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن أراد تقويم نسانه، وكتاب عروض لمحب انشعر وتهذيب العواطف، ودانسرة معارف للشرائسع والقوانين، وكل كتاب سماوى جاء قبله لا يُساوى أدنى سورة من سوره فى حسن المعانى وانسجام الألفاظ، ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية فى الأمة الإسلامية يزدادون تمسكا بهذا الكتاب، واقتباساً لآياته: يُزينون بها كلامهم، ويبنون عليها آراءهم، كلما ازدادوا رفعة فى القدر، ونباهة فى الفكر، اهد.

. . .

ومن هذا يتبين لك، أو يتأكد لك قيمة هذا الميراث العظيم الذى يدعو إلى العلم بأوسع معانيه، وأبعد حدوده، وأهم تلك العلوم التي يوحي بها القرآن الكريم (١):

١ علوم اللغة العربية: وهذه يقتضيها حسن النظر في كتاب الله، قال تعالى:

\_ ﴿ إِنَا جِعَلْنَاهُ قُرآنًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَّلُونَ ﴾ (٢).

٢ \_ علوم الحيوان والتشريح والطب والنفس:

وهذه تقضيها الدعوة إلى النظر في النفس، والناس، والدواب، والأنعام، ويوحى بها الأمر باتخاذ الوقاية، قال تعالى:

\_ ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُم أَفْلًا تَيْصِرُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) كما جاء في كتاب (التربية في كتاب الله) للشيخ محمود عبد الوهاب فايد.

<sup>(</sup>۲) الزخرف: ۳ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٣١.

\_ ﴿ ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالةٍ من طينٍ \* ثم جعلناهُ نطفة في قرارٍ مكينٍ \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر \* فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (١) .

- \_ ﴿ ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (٢) .
  - \_ ﴿ وَإِن لَكُمْ فَي الْأَنْعَامِ لَعَبْرَةً ﴾ (٣) .

٣ ... علوم الجيولوجيا والجغرافيا والفلك والحساب: وهذه توحى بها الدعوة إلى النظر في الجبال وطبقات الأرض وأحوالها والدعوة إلى النظر في الشمس، والقمر والأفلاك، والاهتداء بها في معرفة السنين والحساب...

#### قال تعالى:

- ﴿ أُولُم يِرِ الذينَ كَفَرُوا أَنَ السَمُواتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَبَّقَا فَفْتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِن الْمَاءِ كُلُ شَيءٍ حَيِّ أَفْلا يَوْمَنُونَ \* وجعلنا في الأَرْضِ رواسيَ أَنْ تَمِيدَ بَهُم وجعلنا فيها فِجاجاً سُبِلاً لعلهم يهتدونَ \* وجعلنا السَماءُ سَقَقاً محقوظاً وهم عن آياتها معرضونَ \* وهو الذي خلق الليلَ والشمس والقمر كل في قلكِ يسبحونَ ﴾ (٤).

\_ ﴿ هِ الذَى جِعْلِ الشَّمْسُ ضَيَاءً والقَمْرُ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلُ لتعلموا

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢ \_ ١٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) النحل : ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٣٠ \_ ٣٣.

عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ (١).

٤ - علوم النبات: وهذه تقتضيها الدعوة إلى النظر فيما تنبته الأرض من زروع وأشجار، وثمار وأزهار..

قال تعالى :

\_ ﴿ هو الذي أنزلَ من السماءِ ماءً لكم منهُ شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تُسيمونَ ﴿ يُنبِت لكم به الزرعَ والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كلٌ الشمرات ﴿ إِنْ فَي ذلك لآيةٌ لقوم يتفكرونَ﴾ (٢).

وقوله تعالى:

- ﴿ وَفَى الْأَرْضِ قَطْعٌ مَتَجَاوِرَاتٌ وَجِنَاتٌ مِنْ أَعَنَابٍ وَزَرِعٌ وَنَخَيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْر صِنْوَانٍ يُسقى بِمَاءٍ واحدٍ ونَقَضَلُ بِعضِها على بعضٍ فَى أَنْ فَى ذَلْك لآيَاتُ لقوم يعقلون﴾ (٣).

علوم التاريخ والآثار: وهذه تقتضيها الدعوة إلى السير في الأرض، وتعرف أخبار الأوائل، والإتعاظ بها..

قال تعالى:

\_ ﴿ أُو لَم يسيروا فَي الأرضِ فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من

<sup>(</sup>١) يونس : ٥.

<sup>(</sup>٢) النحل : ١١،١٠.

<sup>(</sup>٣) الرعد : ٤.

قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعَمروها أكثر مما عَمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات (١٠).

\_ ﴿ أَفَلَمْ يسيروا فَى الأرضِ فَينظروا كيفَ كانَ عاقبةُ الذين من قبلهمْ كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوةً وآثاراً فَى الأرضِ ﴾ (٢).

وللقرآن سبق في هذا.. فقد قص علينا أحسن القصص، وحدثنا عن أخبار الرسل مع أتباعهم ..

قال تعالى:

\_ ﴿ تلكَ مِن أَنبَاءِ الغَيبِ نوحيها إليكَ ما كنتَ تعلمها أنتَ ولا قومكَ مِن قبل هذا ﴾ (٣).

وقوله تعالى:

\_ ﴿ نقدْ كَانَ فَى قصصهمْ عبرةٌ لأولى الألبابِ ما كانَ حديثاً يُفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيلَ كل شيءٍ وهدى ورحمةٌ نقوم يؤمنون﴾ (٤).

٦ \_ علوم الجندية والجيش: ويقتضيها قوله تعالى:

 - ﴿ وأُعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رياطٍ الخيلِ ترهبونَ به عدو الله وعدوكم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الروم : ٩.

<sup>(</sup>٢) غافر : ٨٢.

<sup>(</sup>٣) هود : ٤٩.

٠ (٤) يوسف: ١١١.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٦٠.

هذا هو القرآن نبراس الهدى دستورك الأسمى المنير المشرق آياته نبع العلوم جميعها من قال لا فهو الغبي الأخرق علم الطبيعة والحياة وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفق وسياسة الدنيا بأقوم شرعة بين الورى بسواه لا تتحرك فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا عودوا إلى القرآن عودة باحث ترك الهوى والعقل حر مطلق وخذوا دساتير الحياة جميعها من آيه وعلى الخليقة أشفقوا فهو الدواء لكل أدواء الورى وهو الطبيب لكل سقم صدقوا فالغرب لما سار سار بنوره وعلا وقبل الغرب سار المشرق يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم فهو الكتاب العالمي الأصدق

\_ فليذكر الأخ المؤمن كل هذا، حتى يكون من أهل القرآن الكريم المتدبرين في آياته، وليكن كذلك من حفاظه حتى يكون من حملة هذا التراث العظيم: وحسبه إن فعل ذلك أن يَـذكر نفسه دائماً وأبداً بهذين الحديثين الشريفين:

عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي على، قال: ديجي صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يارب حَلّه.. فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يارب زده، فيلبس حَلة الكرامة، ثم يقول: يارب ارض عنه، فيرضى، قيقول له: اقرأ وارق ويُزاد بكل آية حسنة،

(رواه الترمذي وقال: حديث صحيح)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ:

، يُقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها،

(رواه أبو داود)

### الترهيب من نسيان القرآن بعد حفظه

وإذا كنت أذكره بذلك مبشرا إياه، فإننى أوصيه كذلك إذا كان من حملة القرآن أن لا ينساه:

فعن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : «عُرضت على أجور أمتى حتى القذاة (١) يخرجها من المسجد، وعُرضت على دنوب أمتى فلم أر فيها دنبا أعظم من سورة من القرآن، أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، (٢).

(رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة في صحيحه، كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس).

وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه : قال: قال رسول الله عنه : دما من امرىء يقرأ القرآن، ثم ينساه إلا لقى الله أجذم، (٣).

(رواه أبو داود عن يزيد بن أبي زيادة عن عيسى بن فائد عن سعد)

. . .

<sup>(</sup>١) القذاة: ما يقع في العين أو الشراب من تبنة ونحوها وجمعه قذي.

<sup>(</sup>٢) وهذا دليل على أن نسيان القرآن بعد حفظه كبيرة من الكبائر.

<sup>(</sup>٣) أى: وهو أجذم، كما في رواية أخرى.. والأجذم: هو المقطوع اليد أو الأنامل والمصاب بداء الجذام، وهو داء كالبرص يسبب تساقط اللحم (والعياذ بالله).

#### دعاء حفظ القرآن الكريم

وإذا كان الأخ المؤمن من الذين يتفلت القرآن من صدورهم، فليستعن بالله تعالى على تثبيته في صدره بهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث:

عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: بينما نحن عند رسول الله علله، إذ جاءه على بن أبى طالب رضى الله عنه، فقال: بأبى أنت (١)، تفلت هذا القرآن من صدرى (٢) فما أجدنى أقدر عليه، فقال له رسول الله علله: ديا أبا الحسن (٣). أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وينفع بهن من علمته، ويثبت ما تعلمت في صدرك، ؟ قال: أجل يا رسول الله .. فعلمنى قال: دإذا كان ليلة الجمعة، فإن أستطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر، فإنها ساعة مشهودة (٤)، والدعاء فيها مستجاب (٥)، فقد قال أخى يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربى (١)، يقول حتى تأتى ليلة الجمعة، فإن لم تستطع (٧).. فقم في وسطها، فإن لم تستطع .. فقم في وسطها، أن لم تستطع .. فقم في وسورة يس، وفي الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب، وحم الدخان، وفي وسورة يس، وفي الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب، وحم الدخان، وفي

<sup>(</sup>١) تقديره: أفديك، وهي جملة دعائية.

<sup>(</sup>٢) أي انطلق منه وذهب كما يتفلت البعير من عقاله.

<sup>(</sup>٣) وهى كنية على رضى الله عنه، ولم يكن النبى من عادته أن يكنيه بذلك ولكن بأبى تراب.

<sup>(</sup>٤) أي يشهدها الله والملائكة.

<sup>(</sup>٥) لأنها وقت التنزل الالهي حيث يبسط سبحانه يده لعباده بالعطاء وإجابة الدعاء.

<sup>(</sup>٦) يقال أنه أمهلهم إلى وقت السحر لكى يكون الدعاء أرجى.

<sup>(</sup>٧) يعنى القيام في الثلث الآخر.

<sup>(</sup>٨) أي في أول الليل.

الركعة الثالثة: بفاتحة الكتاب، وألم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة: بفاتحة الكتاب، وتبارك المفصل (۱)، فإذا فرغت من التشهد، فاحمد الله، وأحسن الثناء على الله، وصل على وأحسن، وعلى سائر النبيين، واستغفره للمؤمنين والمؤمنات، والإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاضي أبدأ ما أبقيتني (۲) وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني (۳) وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.

اللّهم بديع السموات والأرض (٤) ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا تُرام (٥)..

أسألك يا الله يا رحمن بجلالك، ونور وجهك.. أن تلزم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى، وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى، اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والاكرام، والعزة التى لا ترام.. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك، ونور وجهك ان تنور بكتابك بصرى، وأن تطلق به لسانى، وأن تفرج به عن قلبى، وأن تشرح به صدرى، وأن تستعمل به بدنى (٢)، فإنه لا يعيننى على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>١) يعنى «تبارك الذي بيده الملك».

<sup>(</sup>٢) أي مدة ابقائك اياي.

<sup>(</sup>٣) وفي الصحيح: «من حسن السلام المرء تركه مالا يعنيه».

<sup>(</sup>٤). أي مبدعها وموجدها على غير مثال سبق.

أي لا تنال ولا تدرك ولا يلحقها ضيم ولاذل.

<sup>(</sup>٦) أي تستعمل بدني فيما يآمر به القرآن من أنواع القربات والطاعات.

يا أبا الحسن.. تفعل ذلك ثلاث جمع، أو خمسا، أو سبعا، تُجاب بإذن الله، والذى بعثنى بالحق ما أخطأ مؤمناً قط،.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فوالله ما لبث عَللَى إلا خمساً - أو سبعاً - حتى جاء رسول الله تقلق في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله .. إنى كنت فيما خلا (١) لا آخذ إلا أربع آيات ونحوهن، فإذا قرأتهن على نفسى تَفَلَّتُن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها، فإذا قرأتهن على نفسى فكأنما كتاب الله بين عَينى، ولقد كنت أسمع الحديث، فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا بحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال رسول الله تقلق عند ذلك -: «مؤمن ورب الكعبة، يا أبا الحسن، ..

(رواه الترمذى، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم)

ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، إلا أنه قال: يقرأ فى الثانية بالفاتخة، وألم السجدة، وفى الثالثة: بالفاتخة والدخان، عكس ما فى الترمذى، وقال فى الدعاء: وأن تشغل به بدنى مكان: وأن تستعمل، وهو كذلك فى بعض نسخ الترمذى، ومعناهما واحد، وفى بعضها: وأن تغسل (٢).

\* \* \*

\*\* هذا ولا يفوتني في نهاية هذا العنصر الثاني من أركان الميراث المحمدى: إلا أن أذكرك وأذكر نفسي ببعض:

<sup>(</sup>١) يعنى فيما مضي.

<sup>(</sup>٢) قال المعلى رضى الله عنه: طريق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جداً، والله أعلم.

# الآداب والأحكام الفقمية المتعلقة بتلاوة القرآن

والتي منها، أنه:

يستحب الوضوء لقراءة القرآن.. وقد كان النبى تلك يكره أن يذكر الله إلا على طُهر، وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة وإن كان يُحوز لهما النظر في المصحف.

\* وتسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد، وأفضل المساجد، المساجد المساجد الثلاثة التي أخبر الرسول على بفضل الصلاة فيها على غيرها:

فقد روى البخارى ومسلم، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عله، قال: دصلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والأفضلية بالترتيب:

(أ) المسجد الحرام بمكة.

(ب) مسجد الرسول 🎏 بالمدينة.

(ج) المسجد الأقصى بالقدس.

ويلى هذا الفضل ـ بعد هذا الترتيب ـ مساجد الله جميعها كما يشير قول الله تعالى:

﴿ فَى بِيوتِ أَذَنَ اللَّهِ أَن تُرفِع ويُذَكِر فِيها اسمهُ يسبحُ له فيها بالغدوِّ والآصالِ \* رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ اللّهِ وإقامِ الصلاة.. ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى بكتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وصحيح مسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) النور : ٣٦، ٣٧.

ويلحق بالمساجد، مكان صلاة الشخص في أى مكان صلى فيه إذا أراد أن يقرأ بعد الصلاة القرآن.

\* ويحرم القراءة في أماكن قضاء الحاجة كالمراحيض والخرائب التي يتخذها الناس مُباول، وكذا ما خُصصٌ لإلقاء القاذورات وخلافها.

\* وتحرم القراءة في أماكن اللهو والفجور كبيوت الدعارة وحانات الخمر-

\* ويستحب أن يجلس القارئ مستقبلاً القبلة، متخشعاً بسكينة ووقار، مطرقاً رأسه.

\* ويسن التعوذ قبل القراءة.

\* ويسن المحافظة على قراءة البسملة أول كل سورة غير سورة براءة (١) ، كما يستحب ذلك إذا قرأ من أثناء السورة.

\* ويسن الترتيل في قراءة القرآن.. وقد كانت قراءة الرسول على مُسفسرة.. حرفاً حرفاً، قال تعالى : ﴿.. ورتل القرآن ترتيلا (٢).

وتسن القراءة بالتدبر والتفهم.. فهو المقصود الأعظم، والمطلوب الأهم، وبه تُـشرح الصدور، وتـستنير القلوب.. قال تعالى: ﴿ أَفْلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفائها ﴾ (٣).

ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكى لمن لا يقدر على البكاء مع الحزن والخشوع.

قال تعالى: ﴿ ويخرونَ للأَدْقَانِ يبكونَ ويزيدهمْ خشوعا ﴿ (٤).

<sup>(</sup>١) وهي سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) المزمل : ٤.

<sup>(</sup>T) محمد : ۲٤.

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ١٠٩.

- \* ويسن محسين الصوت بالقراءة وتزيينها.. ففي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم» (١).
  - \* ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة.
  - \* ويسن السجود عند قراءة آية السجدة، وهي أربع عشرة في السور الآتية:
    - ١ \_ سورة الأعراف: آخر آية منها.
      - ٢ \_ سورة الرعد: الآية: ١٥.
      - ٣ \_ سورة النحل: الآية: ٤٩.
- ٤ \_ سورة الاسراء: الآية ١٠٧ , ١٠٨ ، والسجود بعد الآية ١٠٩.
  - ٥ \_ سورة مريم: الآية ٥٨.
  - ٧,٦ \_ سورة الحج، سجدتان في الآية ٧٧,١٨.
    - ٨ \_ سورة الفرقان: الآية ٦٠.
  - ٩ \_ سورة النمل: الآية ٢٦ , ٢٦ ، والسجود بعد الآية ٢٦ .
    - ١٠ \_ سورة السجدة: الآية ١٥.
      - ١١ \_ فصلت : الآية ٣٧.
    - ٢ أ \_ سورة النجم: آخر آية منها.
    - ١٣ \_ سورة الإنشقاق: الآية ٢١.
    - ١٤ \_ سورة العلق: آخر آية منها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وهو حديث حسن أو صحيح.

\* ويلحق بسجدات التلاوة: سجدة الشكر، وهي سجدة واحدة في القرآن الكريم كله من سورة «ص»(١)، وهي قوله تعالى: ﴿وظنَّ داودُ أنما فتناهُ فأستغفر ربه وخر راكعا وأناب﴾. وزاد بعضهم آخر سورة الحجر.

ودليل مشروعية .. سجدة التلاوة، من القرآن الكريم، قوله تعالى:

\* ﴿إِنما يؤمنُ بآياتنا الذينَ إِذَا ذُكروا بِهَا خُرُوا سُجِّداً وسَبَحُوا بِحمد
 ريهمْ وهم لا يستكبرون﴾(٢).

هذا في شأن المؤمنين.. أما شأن الكافرين:

\* ﴿ وَإِذًا قَرىءَ عليهم القرآنُ لا يسجدونُ ﴾ (٣).

ومن السنة...، ما ورد في صحيح مسلم:

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْهُ كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته.

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان بيكى! يقول: يا ويلتا..! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت قلى النار»

(أخرجه مسلم)

وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال:

\_ جاء رجل فقال يا رسول الله.. رأيتني اليوم وأنا نائم كأني أصلي خلف

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٢٤

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١٥

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ٢١

شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول: اللهم اكتب لى بها أجراً وحط عنى بها وزراً واجعلها لى عندك ذخراً وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود.

قال ابن عباس: فسمعت رسول الله على قرأ فيها مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.

\* \* \*

\* واعلم أن القراءة في المصحف أفضل من قراءته حفظاً.. لأن النظر فيه عبادة مطلوبة.

\* \* \*

\*\* ويكره الآتي، وهو:

\* قطع القراءة لمكالمة أحد.. لأن كلام الله تعالى لا ينبغى أن يُؤثر عليه كلام غيره.

\* ويكره الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي.

\* ويكره التنكيس في القراءة، كأن يقرأ مثلاً سورة ﴿ أَلَم نَشْرِح ﴾ قبل سورة ﴿ وَالصَّحِي ﴾ .. وقد سُعُل ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رجل يفعل ذلك، فقال: ذلك منكوس القلب.

ويكره الخلط بين سورة وسورة لأن ذلك ليس من آداب التلاوة، والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف.

- ولا بجوز القراءة بالشاذ.. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك.. وهي (١) فسجدت فسجدت: الأولى بضم التاء والثانية بكسرها.

القراءة التي لم يثبتها قراء الأمصار.. مثل ابن كثير قارىء مكة، ونافع قارىء المدينة.. ولذلك قالوا: إنها ليست قرآناً ولا تصح بها الصلاة.

ومثال هذه القراءة الشاذة: ﴿ قَالِيومَ نُنُحِيكَ بِبِدِنْكَ لِتَكُونَ لَمِنْ خُلَقْكَ آيِهِ ﴾ [ية ﴾ (١) بالحاء بدلاً من الجيم.. كما قال ابن الجزرى.

\*\* والأوقات المختارة للقراءة، أفضلها:

\* ما كان في الصلاة، ثم الليل، ثم نصفه الأخير.. وهي بين المغرب والعشاء محبوبة، وأفضل أوقات النهار بعد صلاة الصبح.

\* والمختار من الأيام: يوم عرفة، ثم يوم الجمعة، ثم يوم الاثنين والخميس.

\* ومن الأعشار: العشرة الأخيرة من رمضان، والأول من ذي الحجة.

\* ومن الشهور: رمضان.

\* \* \*

\*\* والأفضل أن تبدأ قراءته يوم الجمعة وتختمه ليلة الخميس، فقد روى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يفعل ذلك.

والأفضل كذلك: ختمه أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب.

\* ويسن صوم يوم الختم.. وأخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا

\* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا، وليكن منفذاً له، حتى يكون من أهل هذا الميراث العظيم، وحتى يكون من المنتفعين بهذا القرآن الكريم، وحسبه في

<sup>(</sup>١) يونس: ٩٢ بلفظ: (ننجيك..)

النهاية، أن يتأمل معي قول الهراوي رحمه الله، محت عنوان «نحن نبغي القرآن»:

ويدعو لصالح الإنسان يخلقان الكمال في الشبان فهو صقل الحجا<sup>(۱)</sup> وصقل اللسان يتجلى فى هديه الحسنيان س وفى كل منزل ومكان إن هذا القرآن يهدى إلى الرشد نحن نبغى القرآن علماً وفهماً نحن نبغى القرآن لفظاً ومعنى نحن نبغى القرآن لفظاً ودنيا نحن نبغى القرآن في معهد الدر

\* \* \*

هذا بالإضافة إلى أنه ثروة بلاغية، أشار إليها أحد الشعراء في قوله:

الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغي وتقدم البلغاء والفصحاء نسخت به التوراة وهي وضيئة وتخلف الانجيل وهو ذكاء لما تمشى في الحجاز حكيمه قضت عكاظ به وقام حراء

\* \* \*

نسأل الله تعالى: أن يهدينا جميعا بهداه.

\*\* هذا، وإذا كان لى أن أضيف شيئاً هاماً، بعد أن وقفنا على كل هذا الخير المتعلق بالقرآن وأهم أحكامه. فإننى أرى أُذَكّر هنا كذلك بأهم الآداب التى ينبغى على دارس القرآن في مجالسه.. أن يلاحظها وينفذها.. كما جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي.. وكما لخص هذا صاحب كتاب (كيف نتأدب مع المصحف)(٢)، حيث يقول محت عنوان:

<sup>(</sup>١) أي العقل.

<sup>(</sup>٢) وهو أخونا الشيخ محمد رجب فرجاني ــ أكرمه الله.

## آداب الهتعلم في مجلس الدرس

الصغة الأولى: تقديم طهارة النفس من رزائل الأخلاق ومذموم الأوصاف والعادات.. ومعنى هذا أنْ تعلَم أنْ القرآن عبادته القلب، وصلاة السر، وقربة الباطن إلى الله تعالى.. وكمالا تصبح الصلاة إلا بالطهارة الظاهرة للبدن والملابس والمكان، فكذلك لا تصح العبادة الباطنة .. عبادة القلب \_ إلا بطهارته من النفاق والمكر، والخبث، والحقد والحسد، والعداوة والبغضاء.. وهي نجاسات قلبية ونفسية وباطنية.. والقرآن الكريم كالزرع لا ينبت إلا في التربة الخصبة الصالحة.. أما الأرض السبخة المريضة فلا ينبت فيها زرع، وإن نبت بعض الشيء لا ينمو، وإن نما لا يثمر، وإن أثمر لا يأتي بجيد الثمر.. فالقرآن لا ينبت ولا ينمو ولا يثمر إلا في القلب الطيب الصالح الطاهر...

الصغة الثانية: أن لا تكون الدنيا ومطالبها أكبر همه، وكل شغله.. فيتخفف من علائقها.. وذلك لأنه جنّد نفسه وعقله لطلب علم القرآن.. ومادام كذلك وجب أن يُكرس جهده، ويجمع همته على التحقيق والإجادة حتى يحصل له حفظه، بل ويتعدّى مرحلة الحفظ إلى العمل به، كما علمنا ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، فلقد قال: (كنا نحفظ العشر آيات فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن).. وروى أنه حفظ سورة البقرة في تسع سنين. وذلك لا للانشغال عن الحفظ أو رداءة الفهم.. ولكن بسبب التدقيق والتطبيق.. (وقد) سأل الإمام الشافعي شيخه (وكيعا): بم حصلت على العلم..؟ فقال: (بطول السهر، وافتراش المدر(١)، والإستناد على الحجر) ثم أنشد قائلاً:

شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى وأخبرنى بأن العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصى الصغة الثالثة: أن لا يتكبر على العلم ولا على المعلّم.. لأن العلم وخاصة

<sup>(</sup>١) المدر: أي التراب.

القرآن يضيع بين (الكبر والخزى والكسل): فيجب أن يكون متواضعاً، لأن الكبر دافع إلى الأنفة من الناس، ومن أنف منهم بعد عنهم، ومن بعد عنهم انقطع به سبيل المعرفة، والخزى يمنعه من التساؤل. فالعلم خزائن ومفاتيحها السؤال، والكسل يدعو إلى تأجيل الإستذكار، ويكسر ملكة الفهم ويحل عزيمة الطالب، ويجب عليه الإحترام لمعلمه كما فعل الصحابة الأجلاء فيما يرويه الشعبي. فلقد قال: (صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأحذ بركابها. فقال زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء.. فقبل زيد يد ابن عباس فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء.. فقبل الإمام الغزالى: (فلا وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلم.. ومن التكبر على المعلم أن يتكبر على المعلم أن يتكبر على المعلم أن يستنكف عن الإستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة، لأن العلم سبب عن الإستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة، لأن العلم سبب من النجاة والسعادة) ثم يضرب المثل فيقول: (إن من يطلب النجاة من سبع ضار مفترس لا يفرق بين أن يرشده إلى الهرب من وجه السبع مشهور أو خامل) ثم مفترس لا يفرق بين أن يرشده إلى الهرب من وجه السبع مشهور أو خامل) ثم يعلق قائلاً: (وضراوة سباع النار بالجهال بكتاب الله أشد ضراوة من كل سبع).

الصغة الرابعة: أن يقصد بتعلمه للقرآن تخلية باطنه، ونقاوة نفسه، وطهارة سريرته، وأن يقصد به القرب إلى الله، والترقى إلى جوار الملا الأعلى، والإنضمام إلى صفوف الملائكة، كما أخبرتنا السيدة عائشة رضى الله عنها.. قالت: قال رسول الله عنه : (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة). وفي حديث آخر أن الملائكة كانت تنزل لتسمع إلى أسيد بن حضير عند قراءته القرآن، وقد رآها مثل الظلة إلا أنه لم يعرفها. فذهب إلى رسول الله على ليصف له ما رأى.. وإليكم نص الرواية كما هى في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى: أن أسيد بن حضير الرواية كما هى في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى: أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده (١) إذ جالت فرسه.. فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضاً، وقال أسيد: فخشيت أن تطأ (يحيى) (٢).. فقمت إليها فإذا مثل جالت أيضاً، وقال أسيد: فخشيت أن تطأ (يحيى) (٢).. فقمت إليها فإذا مثل

<sup>(</sup>١) أي المكان الذي يُجفُّف فيه التمر.

<sup>(</sup>۲) یحیی هو ابن أسید بن حضیر.

الظلة فوق رأسى فيها أمثال السُّرج عَرجت في الجوحتى ما آراها.. قال: فغدوت على رسول الله فلله فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدى إذ جالت فرسى.. فقال رسول الله على: (أقرأ ابن حضير) قال: فقرأت، ثم جالت ثم جالت أيضاً.. فقال رسول الله على: (اقرأ ابن حضير)، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال رسول الله على: (اقرأ ابن حضير)، قال: فانصرفت، وكان يحيى قريباً منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُّرج(١) عَرَجَتْ في الجوحتى ما أراها، فقال رسول الله على: (تلك الملائكة كانت نستمع لك، ولو قرأت حتى ما أراها، فقال رسول الله على: (تلك الملائكة كانت نستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم)(٢)...

الصغة الخاصسة: أن لا يبخل بالإنفاق على تعلم القرآن، وليعلم أن كل قرش ينفقه من ماله ما هو إلا قرض حسن يقدمه لله... وقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعلى في بذل المال والتضحية به في سبيل طلب العلم.. وتعلم القرآن هو منتهى العلوم، ومُلتقى المقاصد والحكم... ثم يقول: والمثل الأعلى في التضحية بالمال هو ما فعلته السيدة (أم ربيعة الرأى) شيخ الإمام مالك رضى الله عنهم، فإن هذه السيدة أنفقت على تعليم ولدها ثلاثين ألف دينار، وإليك قصتها: (كان فروخ وهو والد الطفل (ربيعة) خرج في البعوث (٣) إلى خراسان أيام بني أمية، وربيعة حمل في بطن أمه، وخلف عند زوجتة ثلاثين ألف دينار، فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرسه وفي يده رمح.. فنزل يدفع الباب برمحه، فخرج ربيعة وقال: يا عدو الله أتهجم على منزلي...؟ فقال فروخ: وأنت يا عدو الله أتهجم على منزلي...؟ فقال فروخ: وأنت يا عدو الله دخلت على حرمي.. فتروائباً حتى اجتمع الجيران، وبلغ مالك بن أنس.. فأتوا يعينون ربيعة.. وكثر الضجيج.. وكل منهما يقول: لا فارقتك.. فلما بصروا بمالك سكتوا.. فقال مالك: أيها الشيخ ألك سعة في غير هذه الدار؟ فقال بمالك سكتوا.. فقال مالك: أيها الشيخ ألك سعة في غير هذه الدار؟ فقال

<sup>(</sup>١) السرج: المصابيح المنيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة لقراءة القرآن.

<sup>(</sup>٣) البعوث: أي الغزو.

الشيخ: هي دارى وأنا فروخ.. فسمعت أم ربيعة كلامه \_ وكانت في الداخل لا تعلم بما يحدث \_ فخرجت وقالت: هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به.. فتعانقاً وبكيا ودخل فروخ المنزل وقال: هذا ابني..!!؟ فقالت: نعم فقال: أخرجه المال الذي عندك، قالت: دفنته وأنا أخرجه .. ثم خرج ربيعة إلى المسجد، وجلس في حلقته العلمية، فأتاه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة، وأحدق الناس به، وقالت: أمه لزوجها: اخرج فَـصل في مسجد رسول الله في فخرج فنظر إلى حلقة وافرة بالعلم والناس، فأتاها فوقف عليها، فنكس ربيعة رأسه ليوهم أباه أنه لم يره، وعليه قلنسوة طويلة، فَـشك أبوه فيه، فقال من هذا الرجل؟ فقيل له: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن .. فقال: لقد رفع الله ابني .. ورجع إلى منزله وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه عليها .. فقال: لا والله .. بل هذا .. فقالت: لقد أنفقت المال كله عليه .. قال: فوالله ما ضَـيّعته) (۱) .

ولما ختم حماد بن أبى حنيفة سورة الفائخة، أعطى أبوه للمعلم خمسمائة درهم.. فقال المعلم: ما صنعت حتى أرسل إلى هذا؟ فأحضره أبوه واعتذر إليه، وقال: لا تستحقر ما علمت ولدى، والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيماً للقرآن.

وفي هذا اجتمعت عفة المعَـلّم مع سخاء أبي حنيفة.

الصغة السادسة: التحلى بالأدب في مجلس التعليم، مع المعلم، وأيضاً مع أضرابه، وأما مع العلم فلا يتبجّع، ولا يأتي بأعمال يأنف منها أستاذه كالكلام والإنصراف بدون إذن منه، وكذا الدخول عليه بدون تسليم، وأن يجلس أمامه

<sup>(</sup>١) هذه القصة من كتاب (من أخلاق العلماء) لفضيلة الشيخ محمد سليمان عن ابن خلكان.

بسكينة ووقار، وأن لا يرفع صوته على صوت أستاذه في كلام خارج عن الدرس... أما رفع الصوت في مسألة علمية، فمطلوب ليكتسب الجرأة في القراءة، وليتمكن من إظهار الحروف أمام شيخه.. وأما مع الزملاء فيحترم كل واحد منهم، فلا يعبث بأدواتهم ومصاحفهم ولا يهوش عليهم برفع الصوت، ولا يعطلهم عن أداء واجباتهم، وإذا طلب أحدهم العون أعانه، وأن يوثق العلاقة الحسنة بهم حتى خارج الدرس... فيعود المريض، ويسأل عن الغائب، ويعين المحتاج بقدر استطاعته ويشاركهم الأحزان والأفراح.. بقى بعد ذلك وهو الأهم.. احترامه للقرآن. فلا بعبث بأدواته، ولا يقحم نفسه فيما يدنَّسَها.. (وأما) آدابه وصفاته مع الناس عامة.. فهي أن يتحلّى بالصدق ليتنزه عن الكذب، ويحترم مجلس الكبار، فإن جَلَّسَ فبأدب، وإذا تكلم فبعد استئذان، وإذا دخل أو انصرف سلَّم.. أما ما يفعله الآباء والأمهات من عزل للأبناء عن مجالس الكبار فضروه أكثر من نفعه \_ إن كان فيه نفع \_ وما يقال: إذا تكلم الكبار سكت الصغار.. فهذا خطأ وأى خطأ.. ولكن الأفضل: إذا تكلم الصغار صمت الكبار، وأصغوا إليه بآذان واعية، وقلوب متفتحة، وعقول يقظة، ليصحَّحوا لهم كلامهم، وليرشدوهم إلى الكلام المفيد، وليشجعوهم على صوابهم، وينبهوهم على خطئهم.. وقد ضرب لنا رسول الله ﷺ مثلاً.. وهو أنه كان جالساً مع أصحابه فقال في رواية عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 🛎 : دان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟، فوقع الناس في شجر البوادي \_ قال عبد الله بن عمر : ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ــ ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ﷺ..؟ قال : (هي النخلة)(١).

ففى هذا الحديث رأينا رسول الله على يشترك فى مجلسه الصبى الصغير عبد الله بن عمر ومعه كبار الصحابة، وعبد الله ضرب المثل فى الأدب والحياء فلم يتكلم فى المجلس.. وبعد أن انفض المجلس، وذهب عبد الله مع أبيه حدثه بما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب (صفة القيامة والجنة والنار) باب مثل المؤمن مثل النخلة ٣٧/٨).

كان في نفسه من معرفته لجواب سؤال رسول الله على. ولكن حياءه منعه.. فقال أبوه: لو كنت قلتها لكان أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا من حمر النعم.. وهنا يشجع عمر رضى الله عنه ابنه على إبداء الرأى، بل ويعتز برأيه... ولذلك فضل رأى ابنه عن ملكيته لعدد من الإبل. وينبغى للمتعلم أن يتعود من صغره على فعل الطاعات وذلك بأداء العبادات، وفعل الخيرات، ليشب مؤمناً بما يتواءم مع القرآن الكريم.. وقدوته في هذا هو رسول الله الذي أجاب سائلاً قال له: من أدبك يا رسول الله ؟.. فقال على : (إن الله أدبنى فأحسن أدبى ثم أمرنى بمكارم الأخلاق فقال: (خذ العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (١)..

\*\* فكن أخا الإسلام منتفعاً بكل تلك الآداب الهامة حتى تكون إن شاء الله تعالى من أهل القرآن الكريم الذى سيكون إن شاء الله تعالى سبباً فى رفع شأنك فى الدنيا والآخرة.. فقد قرأت فى أثر ما نصه: (حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فلا ينبغى أن يكون حامل القرآن محتاجاً للناس، بل ينبغى أن تكون حوائج الناس كلها إليه).

اسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلاً لهذا الفضل العظيم...

اللهم آمين

ـ وأما عن الركن الثالث والأخير من التراث المحمدي، وهو:

## تذاكر الحلال والحرام في المسجد

فهذا أمر طبيعي لابد وأن يلاحظه الأخ المسلم، لأن المسجد هو المدرسة

<sup>(</sup>۱) خرج الحديث الإمام المناوى في فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ ۱ . ص ٢٣٥ ، قال : ابن السمعان الإمام أبو سعد في كتاب (أدب الإملاء) من جهة صفوان بن مغلس الخيطي عن محمد بن عبد الله عن شعبان الثورى عن الأعمش عن ابن مسعود قال قال رسول الله عند ... الحديث.. والآية من سورة الأعراف . ١٩٩ .

المحمدية التي يجب على كل مسلم أن ينتسب إليها حتى يعرف أحكام دينه، وحتى يعلم من خلال ذلك كل ما يتعلق بالحلال والحرام في الإسلام:

ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عُرِف الحلل من الحرام وقد أشار النبي الله إلى رسالة المسجد، فقال مرغباً في السعى إليه للعلم، فقد ورد:

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال : قال رسول الله : (من نفس (۱) عن مؤمن كُرية (۲) من كُرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما(۳) ستره الله فى الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر (٤) يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل له طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه (٢) بينهم إلا حقتهم (٧) الملائكة، ونزلت عليهم السكينة (٨) وغشيتهم (٩) الرحمة، وذكرهم الله فى من عنده (١٠)، ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه،

<sup>(</sup>۱) أي فرج وكشف .

<sup>(</sup>۲) أي شدة وضيقا.

<sup>(</sup>٣) أي كساء ثوبا يستر عورته، أو المراد ستر عيوبه ولم يفضحه ونصحه فيما بينه وبينه.

<sup>(</sup>٤) بأن انظره أو حط عنه.

<sup>(</sup>٥) أي يطلب.

<sup>(</sup>٦) أى يتفهمون معانيه ويتدبرون مقاصده ومراميه.

<sup>(</sup>V) أي أحاطت بهم وقعدت حولهم.

<sup>(</sup>٨) أي الأمن والطمأنينة.

<sup>(</sup>٩) أي غطتهم وغمرتهم.

<sup>(</sup>۱۰) يعنى في الملأ الأعلى، كما قال تعالى في الحديث القدسى: «من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته خير من ملأ خير منهم».

(رواه مسلم وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما)

وعن أبى الدراء رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله تها بقول: من سلك طريقاً يئتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها(١) لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وأن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُورثوا ديناراً ولا درهما(١) إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وإفر).

(رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي).

وعن صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه: قال: أتيت النبى تلك وهو في المسجد متكىء على برد(٣) له أحمر فقلت له: يا رسول الله.. الني جئت اطلب العلم. فقال: «مرحباً بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه (٤) الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب،

(رواه أحمد والطبراني باسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وروى ابن ماجه نحوه باختصار).

وعن أبي أمامه عن النبي على قال: دمن غدا إلى المسجد لا يُريد إلا أن

<sup>(</sup>١) أى تخفضها تواضعا ومحبة.

<sup>(</sup>٢) وإلى هذا أشار النبي ﷺ في قوله: ونحن معاشر الأنبياء لانورث، ما تركناه فهو صدقة.

<sup>(</sup>٣) البرد: ثوب مخطط وهو أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به.

<sup>(</sup>٤) أي تخيط به وتمشى حوله.

يتعلم خيراً أو يعلمه(١) كان له كأجر ،حاج، تاماً حجته،(١)

(رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به)

وعن أبى هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه، أو يُعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره(٣)،

(رواه ابن ماجه والبيهقي)

\* هذا بالإضافة إلى أن طلب العلم في المسجد سيكون مصدر خير كبير لطالب العلم: لأنه سيكون في ضيافة ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسى: وإن بيوتى في الأرض المساجد وزوارى فيها عمارها فطويى لمن تطهر في بيته وزارتى في بيتى، وحق على المزور أن يكرم زائره، ولاسيما إذا كان طالب العلم هذا من المحافظين على حرمة المسجد، ومن الذين يحضرون في المساجد بقلوبهم قبل أجسادهم:

إنه حينئذ سيكون من طلاب العلم بالمعنى الصحيح.

وحسب طالب العلم هذا، أن يدرس في المسجد، وبين يدى أستاذ عامل هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم:

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما، قال: سمعت رسول الله على ، يقول: وإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن

<sup>(</sup>١) يعنى غدا إلى المسجد بإحدى هاتين النيتين.

<sup>(</sup>٤) أي مقبولة مبرورة ولا حرج على فضل الله.

<sup>(</sup>٣) أى لاحظ له من هذا الخير إلا النظر كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع.

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ(۱) لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى(۲) يوشك(۳) أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن فى الجسد مضغة، إذا صلحت: صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب،

فهذا الحديث: (٤) تبنى عليه أحكام الإسلام كلها، فقد قسم الرسول على فهذا الحديث الأحكام إلى حلال بين، بينته الشريعة في نصوصها، وإلى حرام بين بينته الشريعة كذلك في نصوصها، وإلى أمور أخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله فيها، وهي من المتشابهات التي ينبغي على المسلم الورع اتقاؤها، صيانة لدينه وعرضه، وجعل النبي على مدار صحة الأديان والأبدان على صلاح القلب، وسلامته من الآفات.

وقد قال النووى في شرح مسلم: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام(٥) اهـ.

إن الدارس لهذا الحديث، سيعرف أن:

\* الحلال ـ عند جمهور الفقهاء ـ: هو المباح الذى لم يرد دليل من الشرع يحرمه.

\* والحرام، كذلك \_ عند جمهور الفقهاء \_: هو المحظور الذى ورد دليل من الشرع يحرمه.

<sup>(</sup>١) أي طلب البراءة لدينه وعرضه من الخطأ والعار.

<sup>(</sup>٢) الحمى: ما حماه الملك لنفسه من أرض لا يسمح لأحد أن يدخلها إلا بإذنه.

<sup>(</sup>٣) يوشك: أي يقرب أن يدخله ويرعى فيه إبله أو ماشيته.

<sup>(</sup>٤) كما يقول الشيخ محمد بكر اسماعيل في الفقه الواضح ج١ ص٢١٠.

<sup>(</sup>۵) ج۱۱ ص۷.

وسيعرف كذلك أنه يندرج تحت هذين التعريفين أربع حقائق(١):

الحقيقة الأولى: أن الأصل في الأشياء الإباحة (٢). فكل شيء لم ينص الشارع على تخريمه. فهو حلال لا نُسئل عنه.

قال رسول الله على: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً، فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها،

(رواه الدارقطني وغيره بسند حسن، وصححه ابن الصلاح)

وقال النبراوي في شرح هذا الحديث:

هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، الموجزة البليغة. بل قيل: ليس فى الأحاديث حديث أجمع لأصول الدين وفروعه منه، لأنه قسم أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها،

الحقيقة الثانية: أن الحلال ما أحله الله ورسوله، لا ما أحله الإنسان بعقله وهواه. وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله لا ما حرمه الإنسان بعقله وهواه.

\* وعلى هذا.. فلا يجوز لأحد كائناً من كان، أن يقول في دين الله ما لم يقله الله و رسوله وأن يُفتى في دينه بغير علم ولا هدى، ولا كتاب منير، فإن القول على الله ــ بغير علم ــ افتراء عظيم، وجرم كبير.

ولقد شدد الله النكير على كل من تُسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يتجرأ

<sup>(</sup>١) كما يقول أيضا في الفقه الواضح.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب أكثر العلماء، ويرى بعضهم العكس.

على الفتيا بغير علم، طمعاً في دنيا يصيبها، أو جاه يحصل عليه، أو منصب يعتليه، أو ليقال: إنه عالم، أو خوفاً من أن يُقال: إنه جاهل.

فقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِي الْفُواحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بِطُنَ وَالْإِثْمَ وَالْبِغَى بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَم يُنْزَلُ بِهِ سَلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾(١).

وقال تعالى فى سورة يونس: ﴿قُلُ أَرَايِتُم مَا أَنْزَلَ اللّه لَكُم مِنْ رَزَقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَاماً وحلالاً قَلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُم أُم عَلَى اللّهِ تَعْتَرُونَ \* وما ظُنُّ الذين يَعْتَرُونَ على اللّه الكذبَ يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون﴾(٢).

وقال تعالى فى سورة النحل ﴿ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتكمُ الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذبَ إن الذين يفترونَ على الله الكذبَ لا يُفلحونَ - متاع قليلٌ ولهم عذابٌ أليم ﴾ (٣).

وقال رسول الله : دمن كذب على متعمدا، فليتبوأ مقعده من الثار، .

(رواه مسلم وغيره)

\* ولهذا.. فقد كان أصحاب رسول الله يتحرجون من الإفتاء في دين الله أشد الحرج، إلى الحد الذي كان أحدهم إذا سأله سائل عن مسألة في دين الله، اهتز واضطرب، وأحاله إلى غيره، فقال: اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣

<sup>(</sup>۲) يونس: ٥٩ ــ٠٦

<sup>(</sup>٣) النحل: ١١٧ ــ ١١٧

وهكذا كان يصنع التابعون عليهم جميعاً رضوان الله: فقد رُوى أن كل فقيه من الفقهاء المشهورين كان يقول بعد تقرير حكم الله في المسألة: هذا ما وصل إليه علمي، فإن وجدتم في كتاب الله، أو سنة رسول الله علمي ما يُخالف قولي، فخذوا به، واضربوا بقولي عُرض الحائط.

وقيل إن الإمام مالكاً رضى الله عنه سُعل عن مائة مسألة فأجاب عن أربعة منها، وقال في الباقيات: الله أعلم فعوتب في ذلك، فقال: من قال: الله أعلم، فقد أفتى.

وقرأتُ أن على بن أبى طالب رضى الله عنه وقف ذات يوم يخطب على المنبر، فسأله أحدهم عن مسألة من المسائل فقال: الله أعلم، فقال له السائل متعجباً: هذا مكان من يعلم ولا يجهل! فأجاب عليه رضوان الله بقوله: هذا مكان من يعلم ويجهل، أما من يعلم ولا يجهل فليس له مكان(١).

\* ولهذا.. فقد كان عليه رضوان الله يقول: احفظوا عنى خمساً، لو شددتم إليها المطايا لم تظفروا بمثلها، ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحى أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، ألا وإن الخامسة الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له، لا إيمان له.

الحقيقة الثالثة: إن الله تبارك وتعالى ما أحل لعباده إلا الطيبات، وما حرم عليهم إلا الخبائث:

قال تعالى فى سورة البقرة: ﴿يا أَيها الذينَ آمنوا كلوا من طيباتِ ما رزقناكمْ واشكروا لله إن كنتم إياهُ تعبدون ﴿(٢).

<sup>(</sup>١) وهو الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه ليس له مكان محدد، (وهو معكم أينما كنتم) (الحديد:٤)، ولأننا لو حددنا له مكاناً لكان حادثاً...

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٢

وقال تعالى فى سورة المائدة. ﴿يسألونكَ ماذا أحلَّ لهمْ قلْ أحلَّ لكمُ الطيباتُ﴾(١).

وقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿الذينَ يتبعونَ الرسولَ النبى الأُمَّى الذى يجدونهُ مكتوباً عندهمْ فى التوراةِ والإنجيلِ يأمرهم بالمعروفِ وينهاهمْ عن المنكرِ ويُحل لهمُ الطيباتِ ويُحرمُ عليهمُ الخبائثَ..﴾(٢).

الحقيقة الرابعة: أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئاً أباحه الله له من غير ضرورة، فإن ذلك يعد اعتداء على دينه، وتعدياً على حدوده.

قال جل وعلا في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيِهَا الذَّيِنَ آمنُوا لَا تُحرِمُوا طَيِبَاتُ مَا أَحَلُ اللّه لَكُمْ وَلَا تَعَدُوا إِنْ اللّه لا يحبُّ المعتدينَ • وكلوا مما رزقكمُ اللّه حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنونَ ﴾ (٣).

وقد يسأل الأخ القارىء بعد تلك الحقيقة الرابعة السؤال الآتى: ولماذا حرم الرسول على على نفسه ما أحل الله له؟ كما يُشير قول الله تعالى في أول سورة التحريم: ﴿يا أَيها النبيُ لِمَ تحرمُ ما أحلُ الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم ﴾(٤).

فأجيبه إن شاء الله تعالى بما ذكره القرطبى ـ بتصرف فى المسألة الأولى التى ذكرها حول تفسير تلك الآية، فيقول: ثبت فى صحيح مسلم، عن عائشة رضى

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٧

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨٨ \_ ٨٨

<sup>(</sup>٤) التحريم: ١

الله عنها، أن النبي على، كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة (١) أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله على فلتقل ـ له ـ: إنى أجد منك ريح مغافير! أكلت مغافير (٢)؟ فدخل الرسول ـ على احداهما فقالت له ذلك، فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له». فنزل قول الله تعالى: ﴿لِمَ تحرمُ ما أحلُ الله لك إلى قوله: ﴿إن تتويا ﴾ (٣) لعائشة وحفصة.

وعنها أيضا رضى الله عنها، قالت: كان رسول الله على يُحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله على منه شربه... فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولى له: يا رسول الله.. أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا.. فقولى له: ما هذه الريح؟ \_ وكان الرسول على يشتد عليه أن يوجد منه الريح \_ فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل، فقولى له: جرست نحله العرفط(٤). فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لى به». قالت: تقول لسودة: سبحان الله أو الله لقد حرمناه(٥). قالت: قلت لها اسكتى... قالت: تلك الرواية.

وروى الدارقطنى، عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله بنه بأم ولده مارية فى بيت حفصة، فوجدته حفصة معها \_ وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها \_ فقالت له: ما صنعت بى هذا من بين نسائك إلا من هوانى عليك.

<sup>(</sup>١) وهي زوج الرسول ﷺ وابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها.

<sup>(</sup>٢) المغافير: بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة، فيها حلاوة.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٤

<sup>(</sup>٤) العرفط: نبت له ربح كربج الخمر.

<sup>(</sup>٥) أي منعناه شربة عسل.

# فقال لها: ولا تذكرى هذا لعائشة فهى على حرام إن قريتها،

قالت حفصة: وكيف محرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها. فقال النبي : «لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة، فآلي (١) لا يدخل على نسائه شهرا، فاعتز لهن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَمَ تُحرم ما أحل الله لك﴾ (٢) الآية، إلى قوله تعالى: ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا غيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا (٤).

فمن هذا يتبين لنا أو يتأكد لنا ما أشارت إليه الحقيقة الرابعة، وهو أنه ليس لأى إنسان \_ كاثناً من كان \_ حتى ولو كان النبي محمد الله أن يحرم على نفسه ما أحل الله له.. وذلك لأن الله تعالى هو الذى يُحل ويُحرم.

هذا بالإضافة إلى أن الأخ المسلم سيعرف من خلال دراسته لهذا الحديث، وهو: دأن العلال بين والعرام بين...: أن الله تعالى، قد حرم علنا:

١ \_ الميتة، وهي: ما مات حتف أنفه من الحيوان والطير، أي: ما مات بدون عمل من الإنسان يقصد به تذكيته أو صيده.

٢ ــ والدم المسفوح، وهو الدم السائل، والسر في تحريمه هو أنه مستقذر يعافه الطبع الإنساني النظيف، كما أنه مظنة للضرر كالميتة.

 <sup>(</sup>١) أى حلف

<sup>(</sup>٢) التحريم: ١

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٥

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى تفسير تلك الآيات بتوسع في القرطبي وابن كثير

٣ ـ ولحم الخنزير، لأن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات... كما ثبت بالتجارب العلمية أن أكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة.. ومن الباحثين من يقول: إن المداومة على أكل لحم الخنزير تورث ضعف الغيرة على الحرمات.

٤ \_ وما أهـل لغير الله به، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله كالأصنام.

والمنخنقة، وهي التي تموت اختناقاً، بأن يلتف وثاقها على عنقها أو تدخل رأسها في مضيق أو نحو ذلك.

٦ ـ والموقوذة، وهي التي تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت.

۷ \_ والمتردية، وهي التي تتردى من مكان عال فتموت، ومثلها التي تتردى في البئر.

٨ \_ والنطيحة، وهي التي تنطحها أخرى فتموت.

٩ \_ وما أكل السبع، وهو الحيوان المفترس، أي أكل جزءاً منها فماتت.

١٠ \_ وما ذبح على النّصب: والنصب هو الشيء المنصوب من أصنام أو حجارة تقام أمارة للطاغوت وهو ما عبد من دون الله \_ وكانت حول الكعبة \_ وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها أو عندها بقصد التقرب إلى آلهتهم وأوثانهم.

قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ حُرمتُ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الغنزيرِ وما أهلُ لغيرِ الله به والمنخنقةُ والموقودةُ والمترديةُ والنطيحةُ وما أكلَ السبعُ إلا ما ذكيتمْ وما ذبحَ على النصب ﴾ (١).

وإذا كان الله تعالى في تلك الآية كما قرأنا قد قال: ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ ، فالمراد: إلا ما أدركتم من هذه الحيوانات وفيه حياة فذكيتموه ، أى: أحللتموه بالذبح ونحوه .. ويكفى في صحة إدراك ما ذُكر أن يكون فيه رمق من الحياة:

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣

فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه، أنه قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدآ أو رجلاً فكلها.

وقد حرم الله تعالى ما أكل السبع على الإنسان تكريماً له، وتنزيها له أن يأكل فضلات السباع.

وأما السمك والجراد، فقد استثنتهما الشريعة الإسلامية من الميتة المحرمة:

قال تعالى: ﴿ أَحَلُّ لَكُمْ صِيدُ الْبِحِرِ وطَعَامِهُ ﴾ (١٠).

قال عمر: صيده، ما اصطيد منه، وطعامه: ما رمى به. وقال ابن عباس: طعامه ميتته.

وقد سئل النبي عليه عن ماء البحر، فقال «هو الطهور ماؤه الحل مينته، (رواه أحمد وأصحاب السين)

وأما عن الجراد، فقد رخص رسول الله تقف فى أكله ميتاً، لأن ذكاته غير ممكنة، قال ابن أبى أوفى رضى الله عنه: «غزونا مع رسول الله عنه غزوات كنا نأكل معه الجراد،

(رواه الجماعة إلا ابن ماجه)

وأما عن جلد الميته أو قرونها أو شعرها: فقد أباح الشارع الإنتفاع به، لأنه مال يمكن الإستفادة منه فلا مجوز إضاعته:

فعن ابن عباس قال: تُصدِّقَ على مولاة (٢) لميونة \_ أم المؤمنين \_ بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ، فقال: «هلا أخذتم إهابها (٣) فدبغتموه

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أي جارية كانت لها وأعتقتها.

<sup>(</sup>٣) أي جلدها.

فانتفعتم به، ؟ فقالوا: إنها ميتة! فقال ﷺ : «إنما حرم أكلها»

(رواه الجماعة إلا ابن ماجه)

وقد بين النبى على السبيل إلى تطهير جلد الميته، فقال: ددياغ الأديم (١) ذكاته، أى أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في احلال الشاة ونحوها. وفي رواية: ددياغه يذهب بخبثه، (٢). وفي صحيح مسلم وغيره عنه: دإذا دبغ الإهاب فقد طهر، قال في كتاب دالحلال والحرام في الإسلام، (٣): وهو عام يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير، وبذلك قال أهل الظاهر، وحكى عن أبي يوسف صناحب أبي حنيفة، ورجحه الشوكاني.

ثم يقول بعد ذلك بحت عنوان ، حالة الضرورة مستثناة، :

كل هذه المحرمات المذكورة إنما هي في حالة الاختيار.

أما الضرورة فلها حكمها، قال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليهِ ﴾(٤).

وقال تعالى بعد أن ذكر تخريم الميتة والدم وما بعدها: ﴿ فَعَنِ اصْطَرا عَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رحيمٌ ﴾ (٥).

ثم يوضح بعد ذلك هذا فيقول: «والضرورة المتفق عليها هي ضرورة الغذاء، بأن يعضه الجوع ـ وقد حدده بعض الفقهاء بأن يمر عليه يوم وليلة \_ ولا يجد

<sup>(</sup>١) أي الجلد

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم

<sup>(</sup>٣) للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي (أكرمه الله)

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٩

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٧٣

ما يأكله إلا هذه الأطعمة المحرمة، فله أن يتناول منها ما يدفع به الضرورة ويتقى الهلاك.

وقال الإمام مالك: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها.

وقال غيره: لا يأكل منها إلا ما يُمسك الرمق.. ولعل هذا هو الظاهر من قوله تعالى : ﴿غير باغ ولا عاد ، أى غير تعالى : ﴿غير باغ ولا عاد ، أى غير المتجاوز) حد الضرورة وضرورة الجوع قد نص عليها القرآن الكريم نصا صريحا ، بقوله : ﴿فَمْنِ اضْطَرٌ فَى مَحْمَصَةٌ (١)غير مَتَجَانَفٌ لِإِنْمُ فَإِنْ اللّه غَفُورٌ رحيمٌ ﴿٢) .

وأما ضرورة الدواء \_ بأن يتوقف برؤه على تناول شيء من هذه المحرمات \_ فقد اختلف في اعتبارها الفقهاء.. فمنهم من لم يعتبر التداوى ضرورة قاهرة كالغذاء، واستند كذلك إلى حديث: وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حُرم عليكم، (٣).

ومنهم من اعتبر هذه الضرورة وجعل الدواء كالغذاء، فكلاهما لازم للحياة فى أصلها أو دوامها، وقد استدل هذا الفريق على إباحة هذه المحرمات للتداوى ـ بأن النبى تلك رخص فى لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، رضى الله عنهما، لحكة \_ جرب \_ كانت بهما. مع نهيه عن لبس الحرير، ووعيده عليه.

ثم يقول : وربما كان هذا القول أقرب إلى روح الإسلام الذى يحافظ على الحياة الإنسانية في كل تشريعاته ووصاياه.

<sup>(</sup>١) الخمصة: أي المجاعة

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن ابن مسعود.

ولكن الرخصة في تناول الدواء المشتمل على محرم مشروطة بشروط:

ا \_ أن يكون هناك خطر حقيقى على صحة الإنسان إذا لم يتناول هذا الدواء.

٢ ـ ألا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغني عنه.

٣ ـ أن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة في خبرته وفي دينه معاً.

.. إلخ تلك الشروط والأحكام التي يستطيع الأخ المسلم الرجوع إليها في الكتب المطولة(١).

### هذا.. مع ملاحظة:

ا \_ أن الحيوانات البحرية، وهي التي تسكن جوف الماء، ولا تعيش إلا فيه: كلها حلال كيفما وُجدت، سواء أخذت من الماء حية أو ميتة، طفت أو لم تطف، يستوى في ذلك السمك، والحيتان، وما يسمى كلب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك فقد وسع الله على عباده بإباحة كل ما في البحر، فقال تعالى: ﴿وهوَ الذي سَعْرَ البحر لتأكلوا منه لحما طريا ﴾(٢).

# وقال: ﴿أَحِلُّ لَكُمْ صِيدُ البحرِ وطعامهُ متاعاً لكمْ وللسيارةِ﴾ (٢). (٤)

٢ ـ وأن الحيوانات البرية: لم يصرح القرآن الكريم بتحريم شيء منها إلا لحم
 الخنزير خاصة، والميتة والدم وما أهل لغير الله به من أى حيوان ـ كما تقدم ـ

<sup>(</sup>١) وفي كتاب (الحلال والحرام في الإسلام) للدكتور يوسف القرضاوي أكرمه الله

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٤

<sup>(</sup>٣) أي المسافرين

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٩

ونوع غير مقدور عليه ولا يتمكن منه.

أما النوع الأول فقد اشترط الإسلام لإباحته أن يُذكى تِذكية شرعية.

والذكاة الشرعية المطلوبة(٣) لا تتم إلا بشروط وهي:

١ - أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج ولو كان حجراً أو خشباً.

٢ ــ أن يكون في الحلقة أو اللبة (النحر) وذلك بقطع في الحلق يكون الموت في أثره، أو طعن في اللبة يكون الموت في أثره.

٣ ـ أن لا يذكر عليه اسم غير الله.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري

<sup>(</sup>٣) كما يقول أيضا في الحلال والحرام في الإسلام بتصرف.

٤ \_ أن يذكر اسم الله على الذبيحة.

وذهب بعض العلماء إلى أن ذكر اسم الله لابد منه، ولكن ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح، بل يجزىء عنه أن يذكره عند الأكل.

وفى صحيح البخارى، عن عائشة رضى الله عنها: أن قوماً حديثى عهد بجاهلية قالوا للنبى الله إن قوماً يأتوننا باللحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا؟ أنأكل منها.. أم لا؟ فقال رسول الله عليه : «أذكروا اسم الله وكلوا».

كما يشير أيضاً إلى قاعدة هامة، وهى أنه: ليس للمسلم أن يسأل عما غاب عنه: كيف كانت تذكيته؟ وهل استوفت شروطها أم لا؟.. وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر؟.. بل كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم ـ ولو جاهلاً أو فاسقاً ـ أو كتابي(١) فحلال أكله.

\* \* \*

\* وأما عن: (الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ) فقد أكد الله تحريم كل هذا في آيتين من سورة المائدة، قال فيهما:

﴿يا أيها الذينَ آمنوا إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عملِ الشيطانِ قاجتنبوهُ لعنكمْ تقلحونَ • إنما يريدُ الشيطانُ أن يوقعَ بينكمُ العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والميسرِ ويصدكمْ عن ذكرِ الله وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتم منتهون﴾(٢)

<sup>(</sup>١) أي من أهل الكتاب

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٠ ، ٩١

ففى هاتين الآيتين أكد الله تعالى تحريم الخمر والميسر ـ القمار ـ تأكيداً بليغاً، إذ قرنهما بالأنصاب والأزلام، وجعلهما رجساً.. وجعلهما من عمل الشيطان.. وطلب اجتنابهما وجعل هذا الإجتناب سبيلاً إلى الفلاح. وذكر من أضرارهما الإجتماعية، تقطيع الصلات وإيقاع العداوة والبغضاء.. كما ذكر من أهم أضرارها الروحية الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. ثم يطلب الله تعالى الإنتهاء عنهما بأبلغ عبارة فيقول: ﴿فَهِلْ أَنْتُم مُنْتُهُونَ﴾.

هذا مع ملاحظة: أن كل مسكر خمر، وعلى هذا.. فإن البيرة وما شابهها حرام.

ففى الحديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، (١). وكذلك: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، (٢).

وفي كتاب «الحلال والحرام في الإسلام، يقول:

ولم يكتف النبى على بتحريم شرب الخمر قليلها وكثيرها، بل حرم الإنجار بها، ولو مع غير المسلمين، فلا يحل لمسلم أن يعمل مستورداً أو مصدراً للخمر، أو عاملاً في هذا المحل الذي يبيع الخمر.

ومن أجل ذلك: «لعن النبى تلق في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها(٢)، وشاريها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، ويائعها، وآكل ثمنها، والمشترى لها، والمشتراه له، (٤).

وكما حرم بيع الخمر وأكل ثمنها.. كذلك يحرم على المسلم اهداءها ولو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي

<sup>(</sup>٣) أي طالب عصرها.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجة ورواته ثقات

إلى غير مسلم.. فما ينبغى أن تكون الخمر هدية منه، ولا هدية إليه، فهو طيب لا يهدى إلا طيباً، ولا يقبل إلا طيباً:

فقد روى أن رجلاً أراد أن يهدى للنبى الله ، راوية خمر، فأخبره النبى الله على الله حرمها، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ قال النبى الذى حرم شربها حرم بيعها، قال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ فقال النبى النبى الذى حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، فقال الرجل: فكيف أصنع بها؟. فقال النبى النبى النبى النبى البطحاء، (٢).

وكذلك حرم الإسلام التداوي بالخمر:

فقد روى أن رجلاً سأل النبي عن الخمر.. فلما أخبره أنها حرام. قال الرجل: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي : (إنه ليس بدواء ولكنه داء، (٣).

وقال ﷺ: ﴿إِن اللَّه أَنْزَلَ الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداوُوا، ولا تتداووا بحرام، (٤٠).

وقال ابن مسعود رضى الله عنه في شأن المسكر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حُرِّم عليكم، (٥).

وكذلك : فإن كل ما يضر، فأكله أو شربه حرام، مثل: الحشيش، و«الكوكايين، والأفيون.. بل والدخان.. لأن كل هذا مضر بالصحة ومتلف للمال:

<sup>(</sup>١) أي أرقها على الأرض

<sup>(</sup>٢) رواه الحميدي في مسنده

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى تعليقا

قال تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾(١)٠

وقال تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴾ (٢).

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ضرر ولا ضران (٣)

وقد «نهى النبي صلى الله عن إضاعة المال»(٤)

\* \* \*

وكذلك حرم الإسلام:

الذهب والحرير الخالص على الرجال

فعن على كرم الله وجهه قال:

أخذ النبى على حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: النبي على ذكور أمتى، (٥).

وعن عمر رضى الله عنه قال: سمعت النبى على يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، (٢).

وقال 🛎 في حلة من الحرير: (إن هذه لباس من لاخلاق له،(٧).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء ٢٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة وزاد ابن ماجة «حل لإناثهم».

<sup>(</sup>٦) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٧) رواه الشيخان.

ورأى النبى على خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال: ديعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله على : خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله.. لا آخذه وقد طرحه رسول الله على (١).

ومثل الخاتم ما نراه عند المترفين من قلم الذهب، وساعة الذهب، وقداحة (ولاعة) الذهب، وعلبة الذهب للسجائر، والفم الذهب... إلخ.

أما التختم بالفضة فقد أباحه عليه الصلاة والسلام للرجال:

روی البخاری عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله علی خاتماً من وَرِق (فضة) وکان فی یده، ثم کان بعد فی ید عمر، ثم کان بعد فی ید عمر، ثم کان بعد فی ید عثمان، حتی وقع بعد فی بئر أریس(۲).

## قال في كتاب «الحلال والحرام في الإسلام»:

أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره، فلم يرد نص صحيح يُحرمها، بل ورد في صحيح البخارى أن الرسول تلك قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة نفسها: دالتمس ولو خاتماً من حديد، وبه استدل البخارى على خاتم الحديد.

\* وقد رخص النبي على في لبس الحرير إذا كان لحاجة صحَّية:

فقد أذن عليه الصلاة والسلام بلبسه لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضى الله عنهما، لحكة كانت بهما(٣).

\* كما حرم الإسلام أواني الذهب والفضة. ومفارش الحرير الخالص في البيت المسلم، لأنه سرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

روى مسلم فى صحيحه عن أم سلمة رضى الله عنها: «إن الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر فى بطنه نار جهنم، (١).

وروى البخارى عن حذيفة، قال: «نهانا رسول الله أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هولهم (أى: للكفار) في الدنيا ولنا في الآخرة، (٢).

\* وحرم الإسلام في البيت الإسلامي أن يشتمل على التماثيل – أى الصور المحسمة غير الممتهنة – وجعل وجود هذه التماثيل في بيت المسلم سبباً في أن تفر عنهم الملاثكة، وهم مظهر رحمة الله، ورضاه تعالى، قال رسول الله عقد: الله الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير، (٣).

وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير المسلمين.

قال عليه الصلاة والسلام: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، وفي رواية (الذين يُضاهون بخلق الله،(٤).

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن: رمن صور صورة كُلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأ، (٥).

وأما ما عدا ذلك من الصور واللوحات.. فإن كانت لغير ذى روح كصور النبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: والجرجرة: صوت وقع الماء في الجوف.

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري وغيره.

المناظر الطبيعية \_ لنبات أو جماد \_ فلا جُناح على من صورها أو اقتناها.. بلا جدال.

### قال في كتاب «الحلال والحرام في الإسلام»:

وأما الصور الشمسية (الفوتوغرافية) فالأصل فيها الإباحة، إذا لم يشتمل موضوع الصورة على محرم كتقديس صاحبها تقديساً دينيا، أو تعظيمه تعظيماً دينيوياً.. وقد ذكر فتوى(١) للشيخ محمد بخيت مفتى مصر رحمه الله ـ جاء فيها: أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا ـ الذى هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ـ ليس من التصوير المنهى عنه في شيء، لأن التصوير المنهى عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من التصوير المنهى بها حيواناً خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في آخذ الصورة بتلك الآلة.

\* \* \*

#### وقد هرم الإسلام :

#### الحسننا

قال تعالى: ﴿ولا تقربوا الزبّا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾(٢).

وعن ابن مسعود رضى الله عنه، قال: سألت رسول الله على: أى الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أى؟ قل: «أن ثم أى؟ قل: «أن تزانى حليلة جارك،

(أخرجه الشيخان وغيرهما)

<sup>(</sup>١) من كتاب (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٢.

\* وحرم الإسلام الخلوة بالأجنبية عن الرجل وهي التي لا تكون زوجه له ولا إحدى قريباته التي يحرم عليه زواجها حرمة مؤبدة، كالأم والأخت والعمة والخالة:

فعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله عله، قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم،

(رواه البخاري ومسلم)

وعن عامر بن ربيعة، أن رسول الله تش قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخُلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان،

(رواه أحمد)

وفي تفسير قوله تعالى في شأن نساء النبي على: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَجَابِ ذَلِكُمْ أَطَهِرُ نَقْلُولِكُمْ وَقُلُولِهِنَّ ﴿(١) يقول الإمام القرطبي: ﴿ يُرِيدُ: مِن الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغى لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا مخل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه وأتم لعصمته (٢) ويقول في كتاب: •الحلال والحرام في الإسلام،:

ويحذر الرسول على هنا تخذيراً خاصاً من خلوة المرأة بأحمائها (أقارب، زوجها) كأخيه وابن عمه، لما يحدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج١٤ ص ٢٢٨.

قد يجر أحياناً إلى عواقب وخيمة، لأن الخلوة بالقريب أشد خطراً من غيره، والفتنة به أمتن، لتمكنه من الدخول إلى المرأة من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي.

ومثل ذلك أقارب الزوجة من غير محارمها كابن عمها، وابن خالها وابن خالتها، فلا يجوز لأحد منهم الخلوة بها.

قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والدخول على النساء، .

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله.. أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (١).

قل النووى: المراد فى الحديث: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت.. وإنما المراد الأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة ذهب المازرى إلى أن المراد بالحمو فى الحديث: أبو الزوج، وذكره للتنبيه على منع غيره بطريقة الأولى(٢).

\* \* \*

## \* وقد حرم الإسلام النظر إلى العورات:

فقد نهى النبى على عن النظر إلى العورات، ولو كان من رجل إلى رجل، أو من امرأة إلى امرأة بشهوة أم بغير شهوة، قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُغضى الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد،.

وعورة الرجل(٣) التي لا يجوز النظر إليها من رجل أو امرأة محدد فيما بين

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح البارى ج أ ١ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) كما يقول في كتاب الحلال والحرام في الإسلام ص ١٦٣.

السرة والركبة، كما ورد في الحديث ويرى بعض الأئمة كابن حزم وبعض المالكية أن الفخذ ليس بعورة.

وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبى عنها هى جميع بدنها ماعدا وجهها وكفيها، أما عورتها بالنسبة لمن كان ذا محرم منها كأبيها وأخيها فإنه يجوز لهما ولغيرهما من المحارم النظر إلى مواضع الزينة الباطنة، من مثل الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين، فإن إبداء هذه الزينة لهؤلاء مباح.

وما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوأتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج.

\* \* \*

#### وقسد :

#### أحل الله البيع وحرم الربآ

فقال تعالى: ﴿وأحلُّ الله البيعُ وحرمُ الريا﴾(١).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُم بِينَكُم بِالْبَاطُلِ، إِلاَ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿٢٠﴾.

كما أثنى سبحانه وتعالى على الضاربين في الأرض للتجارة، فقال: ﴿وآخرونَ يضريونَ في الأرضِ يبتغونَ من فضلِ الله ﴾ (٣).

قال في «الحلال والحرام في الإسلام»: ولكن الإسلام سد الطريق على

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٢٠.

كل من يحاول استثمار ماله فى طريق الربا، فحرم قليله وكثيره، وشنع على اليهود إذ أخذوا الربا وقد نهوا عنه. وكان من أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى فى سورة البقرة:

﴿يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا الله وذورا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنينَ • فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوسُ أموالكمْ لا تظلمونَ ولا تظلمونَ﴾(١).

وأعلن الرسول عَلَيْكَ حربه على الربا والمرابين، وبين خطره على المجتمع، فقال: (إذا ظَهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، (٢).

وأما عن البيع لأجل مع زيادة الثمن:

كما يفعله معظم التجار الذين يبيعون بالتقسيط: فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستنداً إلى أنه زيادة في المال في مقابل الزمن فأشبه الربا.

وأجازه جمهور العلماء، لأن الأصل فيه الإباحة، ولم يرد نص بتحريم، وليس مشابهاً للربا من جميع الوجوه، وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات يراها، لم تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين، وإلا صارت حراماً.

قال الشوكاني: «قالت الشافعية والحنفية، وزيد بن على والمؤيد بالله والجمهور: يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه، وهو الظاهر»(٣).

قال في «الحلال والحرام في الإسلام»: وعلى عكس هذا يجوز للمسلم أن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٨ ، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم، وروى نحوه أبو يعلى بإسناد جيد

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ج ٥ ص ١٥٣ قال الشوكاني: وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة سميناها (شفاء العلل في زيادة الثمن لمجرد الأجل) وقد حققناها تحقيقا لم نسبق إليه.

يدفع مقداراً معلوماً من المال حالاً ليتسلم في مقابله صفقة بعد أجل معين. وهو المعروف في الفقه الإسلامي بعقد (السّلم).

وهذا نوع من المعاملات كان سائداً في المدينة، ولكن النبي علم أدخل عليه تعديلات وشروطاً، ليتفق وما تتطلبه الشريعة في المعاملات.

قال ابن عباس: قدم النبى الله المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين أي يسلفون مالاً في الحال ليحصلوا على الثمار بعد سنة أو سنتين فقال النبي الله: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، (١).

بهذا التحديد في الكيل أو الوزن والأجل يرتفع النزاع والغرر.

ومن هذا القبيل أنهم كانوا يسلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لله فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئاً.

والصورة السليمة لهذه المعاملة ألا يشترط ثمر نخلة بعينها ولا قمح أرض بعينها وهكذا بل يشترط الكيل أو الوزن فقط.

فإذا كان هناك استغلال بين لصاحب النخل أو الأرض بأن اضطرته الحاجة أن يقبل العقد فحينئذ يتجه القول بالتحريم.

\* \* \*

\* فتلك أخا الإسلام.. بعض النماذج أو بعض الأمثلة أو الأحكام الفقهية المتعلقة بالحلال والحرام.. التي تستطيع أن تدرسها بالإضافة إلى غيرها من الأحكام بصورة موسعة ومفصلة إذا ما واظبت على حضور مجالس العلم النافع في المسجد الذي هو المدرسة الحقيقية لطلب العلم النافع، ومدارسة الحلال والحرام.

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة.

هذا.. ولا يفوتنى بعد أن عرفنا بعض الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام المشار إليه فى حديث: «إن الحلال بين وإن الحرام بين..، الذى وقفت على نصه، والذى رأيت من الخير أن أجعله أساساً لتلك الملاحظات الفقهية:

لا يفوتنى بعد كل هذا: أن أذكرك وأذكر نفسى بالمعنى المراد من قول الرسول على المراد من الديه الرسول الحلال الرسول المحلال المحديث المشار إليه -: «وبينهما أمور مشتبهة بالحلال يعلمهن كثير من الناس أمن الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، ولا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام كما أن من يرعى حول الحمى - وهو مكان محدد في حدود السلطان لترعى فيه أنعامه وحدها ويحجر على غيرها أن تنال منه شيئا الوشك أن يواقعه.

قال النووى(١): واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان جعلا حريماً للمحرم، وكذلك الخلوة بالأجنبية حمى للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرم، فالمحرم حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يندرج إلى المحرم.

\* \* \*

ثم في النهابة.. إليك أخا الإسلام.. درجات الورعين، كما ذكرها الإمام الغزالي في الجزء الثاني من كتاب وإحياء علوم الدين، (١)، وهي أربعة فإليك بيانها.

**الدرجة الأولي:** درجة العدول، وهم الذين يتركون المحرمات كلها، ويقتصرون على المباحات.

<sup>(</sup>١) في شرح الأربعين النووية.

<sup>(</sup>٢) وكما لخصها صاحب كتاب (الفقه الواضع) ج١ ص٢٧٠.

**الدرجة الثانية:** درجة الصالحين، وهم الذين يتركون المتشابهات خوفاً من الوقوع في المحرمات.

الدرجة الثالثة : درجة المتقين، وهم الذين يتركون الجائزات، حوفاً من أن تؤدى إلى ارتكاب شيء من المحرمات:

قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يبلغ العبد درجة المتقين، حتى يدع ما لا بأس يه، مخافة ما به بأس،

(رواه ابن ماجه)

وروى أن أبا بكر رضى الله عنه، قال: «كذا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام».

والمعنى: كنا ولازلنا، مثل قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عُقُورًا رَحِيمًا ﴾(١).

الدرجة الرابعة: درجة الصديقين المقربين، وهم الذين يكتفون من دنياهم بما يسد الرمق، ويستر العورة، ويجعلون الآخرة مبلغ همهم، ومنتهى بغيتهم: الميراث المحمدى الذى هو أعظم ميراث، وأنفع ميراث على وجه الأرض.

وحسبك أخا الإسلام.. أنك ستكون بهذا الميراث من أغنى الأغنياء وأسعد السعداء الذين يقولون: «نحن في لذة لو يعلمها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف».

ولأنها لذة الطاعة، ولذة المعرفة التي على أساسها يستطيع العبد الصادق أن يكون في أعلى درجات الكمال:

لأنه سيكون قد عرف الله تعالى حق المعرفة، وقديماً قالوا:

من عرف الله فلم تُغنه معرفة الله فلاك الشقى

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٦، وسور أخرى.

والمعرفة هذه لن تكون إلا على أساس من العلم النافع والفقه الصادق، وفي الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم وابن ماجه، يقول النبى: • من يُرد الله به خيراً يُفقه في الدين، .

ولهذا.. فقد قال معاذ بن جبل رضى الله عنه (۱) «تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد (۲)، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة (۳)، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الاخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة أثمة تقتص آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البحر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام (٤)، به توصل الأرحام (٥). وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه يُلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء».

وهذا هو السر، أو هو السبب في أن أبا هريرة رضى الله عنه، قال للتجار كما علمنا، يوم أن مر بسوق المدينة: «يا أهل السوق.. ما أعجز كم (٢)!. قالوا: وما ذاك

<sup>(</sup>١) وورد أنه حديث شريف .

<sup>(</sup>٢) لأنه بذل الجهد في عمل من أعمال الخير.

<sup>(</sup>٣) أي في الخلوة والانفراد.

<sup>(</sup>٤) أى مذكراته ومحاولة الفهم فيه وتدبر مسائله.

<sup>(</sup>٥) جمع رحم وهي القرابة.

<sup>(</sup>٦) أي: أي شيء أعجزكم وقعد بكم عن إدراك هذا الخير.

يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله، يُقسم وأنتم ههنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه، قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد، فخرجوا سراعاً، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: مالكم(١)؟ فقالوا: يا أبا هريرة.. قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئاً يقسم، فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: بلي.. رأينا قوماً يُصلون، وقوماً يقرأون القرآن، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم.. فذاك ميراث محمد على (٢).

فلنكن إن شاء الله تعالى من أهل هذا الميراث المحمدى حتى نفوز فوزاً عظيماً:

ففى الصحيح، قال رسول الله على : «إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر،

حقق الله لنا جميعا هذا الحظ الوافر ونفعنا به، وجعله ميراثاً لنا ولأبنائنا وأحفادنا. إلى يوم الدين. آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طه عبد الله العفيفي

القاهرة ــ المعاد*ى* الأربعاء ٣ شعبان ١٤٠٢ هـ. ٢٦ مايو ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>١) يعنى لماذا رجعتم سراعا كما ذهبتم ولم تأخذوا حظكم من الميراث.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

### ختاماً أخا الإسلام:

فقد رأيت بعد أن وقفت معك على (ميراث رسول الله ﷺ): أن أزودك ونفسى بموعظة من أعظم المواعظ الدينية التي قرأتها عن عُمر بن عبد العزيز رضى الله عنه.. وذلك حتى تكون سبباً كبيراً في عدم انشغالنا عن: (ميراث رسول الله ﷺ) الذي ينبغي علينا نحن المؤمنين بصفة خاصة أَنْ لا يُستَعَل عنه بأى شاغل دنيوي حتى لا نضل أو نزل :

\* فقد قرأت (١) أن عُمر بن عبد العزيز رضى الله عنه، شيع جَنازة، فلما انصرفوا تأخّر عُمر وأصحابه ناحية عن الجنازة، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها تأخّرت عنها وتركتها؟ فقال: نعم ناداني القبر من خلفى: يا عُمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى، قال: أحرقت الأكفان، ومَرقت الأبدان، ومَصصصت الدّم، وأكلت اللحم، ثم قال: الا تسألني ما صنعت بالأوصال(٢)؟ قلت: بلى، قال: نزعت الكفين من الدّراعين، والدّراعين من العَفين، والعضدين، والعضدين، والوركين (٣) من الله خذين، والفخذين، والمنتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين، ثم بكى عُمر، ثم قال:

<sup>(</sup>١) في كتاب (الوصايا) لابن العربي، وغيره من الكتب...

<sup>(</sup>٢) الأوصال: أي المفاصل.

٣) الورك: ما فوق الفخد ـ وهي مؤنثة.

أَلاَ إِن الدنيا بِقَاؤُهِا قَلْيل، وعزيزُها ذليل، وغنيها فقير، وشابُّها يَسهرُّم، وحَسُّها يموت، فلا يَغَـرُّنْـكُم إقبالها مع معرفَتكُم بسُّرعة إدّبارهًا، فالمغرور مَن اغَترُّ بها، أَيْنَ سَكَّانَها الذين بنَـوا مدائِنَها، وَشَـقُوا أَنْـهارَها، وغَـرَسُوا أشجارَها، وأقامُوا فيها أيَّاماً يَسيرَةً؟ غرَّتْهَم بصَّحْتهم فاغترُّوا بنشاطهم، فركبوا المعاصى، إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالأموال، على كثرة المنع عليه محسودين على جَمعه، ماذا صنع التراب بأبدانهم، والرمل بأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أُسِرَّةٍ مُمَـهُدَّةٍ، وَفُرشٍ مَـنْـضُودَةٍ، بينَ خَدمٍ يخدَّمون، وأهلِ يَكُرَمُون، وجيرانِ يعضدون، فإذا مررتُ فنادهم إن كنتَ مَـنَادياً وَمُـرَّ بعسكرهم، وانظر إلى تقارب منازلهم، واسأل غنيهم ما بقي من غناه، واسأل فقيرهم ما بَقَىَ من فقره، واسألهم عن الأَلْسُنِ التي كانوا بهَا يَتَـكَلَّمُون، وعنِ الأعينِ التي كَانُوا بِهَا يَنظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة، والوجوه الحسنَّة، والأجساد الناعمة: ما صنع بها الديدان؟ مَحَت الأَلوانَ، وأكلت اللَّحمَان(١)، وعَفَّرتَ الوجوه، ومَحَتَ المحاسن، وكَسَرتَ الفَـقَار، وأَبانت الأحشاء، وَمَـزَّقتَ الْأَشْلاَءَ(٢)، وأين حُجَّابهم ونَّوابهم، وأين خدمهم وعبيدهم، وجَمعهم ومكنونَهم؟ والله مَا فَرشوا فراشاً، ولا وضعوا هَنَالكَ مُـتُّكًا، ولا غَرسُوا لهم شَجرًا، ولا أنزلوهم من اللحُّد قرارًا، أليُّسُوا في منازل الخَّلواتِ والفَّلواتِ؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسَ هم في مُدلَّهَ مُدلَّهَ ظُلماءً؟ قد حيلَ بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحِبّة، فكم من ناعِم وناعمة أصبَحُوا ووجوهم بالية، وأجسادُهم من أعناقهم نائية، وأوصالهم متمَّزَّقة، وقد سالت الحدقات على الوجنات، وامتلأتِ الْأَفُواه دَمًا وصَديدًا، وَدَّبت دواب الأرضِ في أجسادِهم ففرقت أعضاءهُم، ثم لم يلبثوا والله إلا يُسيراً، حتى عادت العظام رَميماً، قد فارقوا الحدائق، وصاروا بَعْد السُّعة إلى المضائق، وقد تزوُّجت نساؤهم، وتردُّدت في

 <sup>(</sup>١) اللحمان: جمع لحم ـ بالضم.
 (٢) أشلاء الإنسان: أعضاؤه بعد البلى والتفرق.

الطرق أبناؤُهم، وتسوزُعَت الورِنْسة ديارهم وترافهم، فمنهم والله الموسّع له في قبره، الغَيضُ الناضر فيه، المُعنَعم بلذته، يا ساكنَ القبر غَدًا: ما الذي غَرَّكَ من الدنيا، هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء، ونهرك المُ عَلِّرُد؟ وأين ثمرتك الحاضرة ينعها، وأين رقاق ثيابك، وأين طيبك، وأين نحورك، وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأيتُه قد نزل به الأمر فمَا يدفع عن نفسه دَخُلاً، وهو يرشح عرقاً، ويتلفظي عطشاً، يتقلب في سكرات الموت وغَـمَراته، جاء الأمر من السماء، وجاء غالب القدر والقضاء، جاء من الأمر الْأَجِمُ لِي مِا لا يَسْمَتُ منه، هيهاتَ يا مَعْمضُ الوالد والأخ والولَّد وغاسله، يا مُكَمْفُ نَ الميت وحَامَلَه، يا مُخَلِّيه في القَبْر وراجَعاً عنه، ليتَ شَعْرِي: كيف كنت على خشونة الشَّرى؟ ليت شعرى: بأى خدِّيكَ يبدأ البلَّى، وأَى عينيك سَالَتْ أُوَّلا ؟ اللَّهِ مُجاور الهَــلَكات، صرت في محل الموتى، ليت شعرى: ما الذي يلقاني به مَلَكُ الموت عند خروجي مَن الدنيا، وما يأتيني به من رسَالة رَبِّسي؟ ثم تمثل ناظما:

نهارك يامغسرور سمهو وغفسلة

تُسرَ بما يفني وتُشغَلُ بالمني كَما اغتر باللذاتِ في النومِ حَالمَ وليلكُ نسوم والسردي لَكَ لازم وتعملُ شيئاً سوف تكُره غبُّهُ (١) كذلك في الدنيا تعيش البهائِم

ثم انصرف، فما بقى بعد ذلك إلا جَمعة ثم مات رضى الله عنه. منه وأنسذر إنه في الوعظ غاية ما فیه ذکری إن فی هـنا كفایـة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طه عبد الله العفيفي

<sup>(</sup>١) غبُّ كل شيء ـ بالكسر ــ: عاقبته.



| الصفحة  | محتويات الكتاب                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٥       | تصدير                                                       |
| ٧       | الإهداء                                                     |
| ٩       | مقدمة الطبعة الثانية                                        |
| 10      | ميراث رسول الله (تمهيد)                                     |
| ۲+      | درِس لابد وأن نستفيده من أبي هريرة رضي الله عنه             |
| ۲۱      | الآداب المتعلقة بالمسجد                                     |
| ٨٨      | المكروهات المتعلقة بالمسجد                                  |
| ٥٨ _ ٣٠ | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|         | الوضوء                                                      |
|         | الترغيب في حضور الجماعة                                     |
|         | الترغيب في التبكير إلى المسجد                               |
|         | التحذير من ترك صلاة الجماعة بدون عذر                        |
|         | اعذار التخلف عن الجماعة: البرد والمطر والحر الشديد والظلمة  |
|         | والخوف من ظالم حضور الطعام،                                 |
|         | مدافعة الأخيثين.                                            |
|         | السنن السراتبة (المؤكدة): سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، |
|         | سنة العشاء.                                                 |
| •       | السنن غير المؤكدة: ركعتان أو أربع قبل العصر، ركعتان قبل     |
|         | المغرب، ركعتان قبل العشاء.                                  |
| ۸۸ – ۰۵ | صلاة السوتر:                                                |

وقت الوتر عدد ركعات الوتر القراءة في الوتر القنوت في الوتر

الصفحة الدعاء بعده ما بعد إقامة الصلاة ما يعد الصلاة بعض الأدعية الواردة بعد الصلاة تعليق حضور النساء الجماعة في المساجد الإسلام بأمر بالإنتشار في الأرض بعد الصلاة قراءة القرآن في المسجد 177 \_17 قراءة سورة الكهف أو غيرها في المسجد أدلة حرمة رفع الصوت في المسجد فضل تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه قراءة سورة الفائحة وما ورد في فضلها قراءة سورة البقرة وآل عمران وما جاء فيمن قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها. قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها قراءة سورة الكهف وما جاء في فضلها فضل قراءة (حم) الدخان ليلة الجمعة ` قراءة سورة (يس) وما جاء في فضلها قراءة سورة (تبارك الذي بيده الملك) وما جاء في فضلها قراءة (إذا الشمس كورت) وما يذكر معها قراءة (إذا زلزلت) وما يذكر معها قراءة (ألهاكم التكاثر) قراءة (قل هو الله أحد) وما جاء في فضلها قراءة المعوذتين أهم العلوم التي يوحي بها القرآن الكريم الترهيب من نسيان القرآن بعد حفظه

الصفحة

دعاء حفظ القرآن الكريم

الآداب والأحكام الفقيهة المتعلقة بتلاوة القرآن وسجدات التلاوة

سجدة الشكر

مكروهات أثناء التلاوة

الأوقات المختارة للقراءة، أفضلها

الركن الثالث والأخير من التراث المحمدى ١٦٨\_١٣٦

تذاكر الحلال والحرام في المسجد

طلب العلم في المسجد

الحلال والحرام عند جمهور الفقهاء

١ ـ الأصل في الأشياء الإباحة

٢ ـ الحلال ما أحله الله ورسوله لا ما أحله الإنسان بعقله وهواه

٣ ـ لم يحل الله تبارك وتعالى لعباده إلا الطيبات ولم يحرم عليهم الدين الله الله تبارك وتعالى الخبائث

٤ ـ لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئاً أباحه الله له من غير

ما حُرم علينا في المطعومات

حكم السمك والجراد وصيد البحر

تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

تحريم الذهب والحرير الخالص

تحريم السزنا

تخريم النظر إلى العورات

أحل الله البيع وحرم الربا

درجات الورعين

محتويات الكتاب

171\_179 170\_17





#### Bushel 112 Trad law

يدور حول خبر جاء فيه: أن أبا هريرة رضى الله عنه ذهب ذات يوم إلى السوق . . فرأى التجار فيه وقد تكالبوا على الدنيا . . فقال لهم بأسلوب تربوى تعلمه من أستاذه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : أراكم هاهنا وميراث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسم في المسجد . فلما سمعوا كلمة (ميراث) أسرعوا إلى المسجد ظنًا منهم أنه من متاع الدنيا الزائل . . ولكنهم لم يجدوا في المسجد ميراثاً من هذا النوع الذي أسرعوا من أجل الحصول عليه . . فعادوا إليه وقالوا له : لم قلت كذا وكذا . . إننا عندما ذهبنا إلى مسجد الرسول لم نجد ميراثاً يُقسم . . قال : فاذا وجدتم ؟ قالوا : وجدنا قوماً يُصلون ، وقوماً يقرأون القرآن ، وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام . . قال : فذلك ( ميراث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) .

فاقرأ كل هذا أخا الإسلام بالتفصيل في هذا الكتاب المبارك وأنت تسأل الله تعالى أن يجعلك وإيَّاناً أهلاً لهذا المراث المحمدي . . اللهم آمين ،

(التاشير)

